



# الصليبيون في فلسطين

« جبيل - لبنان »

تالیف دکتورة / سسامیه عامر کلیة التربیة ببور سعید - جامعة قناة السویس

الطبعة الأولى ٢٠٠٢م



عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

### المشرف العام: دكتور قاسم عبده قاسم

#### المستشارون

د ، أحسمسد إبراهيم الهسسوارى
د ، شسوقى عبيد القوى حسبيب
د . أعاسسم عبيده قاسسم

تصميم الغلاف: محمد أبوطالب

مرية التاشير: عين الدراسيات والبحيوث الإنسانيية والاجتماعيية والاجتماعية - مريخ - تليفون - فاكس ٣٨٧١٦٩٣

# بيتفالتقالق

## التصدير

ترجع أهمية الدراسات التى تناوات تاريخ الحركة الصليبية، أنها تناوات موضوعا لاتزال اثاره واضحة بشكل أو بآخر على صنفحات تاريخنا الصديث والمعاصر. إذ أن المعراع المسليبي الإسلامي ما هو إلا حلقة من سلسلة ممتدة الحلقات من الصراع الذي عانت منه البشرية منذ القدم وحتى اليوم، وتمثل تلك الدراسات أهمية خاصة بالنسبة لتاريخ دول إسلامية ثلاث حكمت مصر والشام هي : الدولة الفاطمية في أخريات عهدها ، ثم الدولة الأيوبية، ودولة المماليك الأولى في بدايتها ، لقد عاصرت هذه الدول فترة الحروب الصليبية المبكرة التي شغلت قرنين من الزمان هما القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلادي السادس والسابع الهجرة .

وتمكن الصليبيون أثناء الحملة المعليبية الأولى وبعدها بسنوات معدودات من إقامة إماراتهم الثلاث وهي: الرها في أعالى الفرات، وأنطاكية في أعالى الشام، وطرابلس على السلحل الشامى ، ومملكة بيت المقدس في قلب فلسطين. واحتوت المملكة والإمارات الكبرى على الكثير من البارونيات والكونتيات والاقطاعيات الثانوية، ومن بينها مدينة جبيل التي لم تتل حظها الكافي من الدراسة والتحميص ، سواء من المؤرخين العرب أو الأجانب . فلا نجد في كتب المؤرخين المعنيين بتاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى بصفة عامة، وتاريخ المركة الصليبية في وجه المصوص، سوى شذرات متتاثرة هنا وهناك لاتشفى غليل الباحث ، فضلا عن أن معظم المؤرخين الأجانب اعتملوا على شق واحد من أصول البحث دون الشق الآخر، فجاءت دراساتهم من زاوية واحدة ومعبرة عن وجهة نظر واحدة فحسب. ولم يظهر للآن كتاب علمي مستقل قائم بذاته عن جبيل وبورها في الصراع الصليبي الإسلامي ينظمي كل جوانب الموضوع . لذا تعتبر هذه الدراسة هي أول دراسة متكاملة تتناول الموضوع من كل زواياه ، وتمبر عن مختلف وجهات النظر فيه ، اعتماداً على أصوله العربية والأجنبية على السواء. وهدفنا هو إبراز ملامح الصراع بين الصليبين والمسلمين حول مدينة جبيل وبور على السواء. وهدفنا هو إبراز ملامح الصراع بين الصليبين والمسلمين حول مدينة جبيل وبور

قديمة وغيرها لم تتحدث عن جبيل في العصور الوسطى بما فيه الكفاية، على الرغم من أن اللاتين قد فرضوا سيطرتهم على المدينة طوال الفترة موضوع البحث باستثناء سنوات قلائل عادت فيها المدينة إلى حوزة المسلمين، كان هذا مبعاة لاسترسال الكتاب القدامى في الكتابة عنها. ولكن على العكس من ذلك، لم تنل مدينة جبيل وغيرها من المدن الساحلية الصغيرة المتناثرة على امتداد الساحل الشرقي والجنوبي الشرقي للبحر المتوسط أي اهتمام من قبل أولئك الكتاب ممن عاصروا الحركة الصليبية أو كانوا شهود عيان لها . وما يقال عن المؤرخين القدامي يقال عن المؤرخين الحديثين، مما جعل الكثير من صفحات الحركة الصليبية بحاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث. ويرجع هذا إلى أن المؤرخين، من قدامي وحديثين ، وجهوا اهتمامهم إلى الملكة الصليبية نفسها والإمارات الكبري الثلاث التي أنشاها الصليبيون في الأراضي المقدسة. أما باقي المدن والمعاقل والحصون فقد أدمجت ضعن الإطار الصليبي العام، مثال ذلك مدينة جبيل محور هذا البحث. فقد استخلصنا تاريخها أثناء الفترة الزمنية موضوع الدراسة مما كتب عن كونتية طرابلس أو مملكة بيت المقدس، حيث كانت جبيل تابعًا لكل منهما على فترات غير متصلة .

وترجع أهمية جبيل بالنسبة اطرفي الصراع الصليبي الإسلامي إلى وقوعها على ساحل البحر المتوسط ما بين كونتية طرابلس جنوبا ومدينة بيروت شمالا. أي أنها كانت في مقدمة المدن التي عبرها الصليبيون منذ وطأت أقدامهم منطقة الشرق الأدنى . اذا بذاوا قصاري جهدهم الاستيلاء عليها، والاستفادة من مينائها العريق، ليكون نقطة اتصال بين افرنج الشام وغرب أوروبا، ونقطة ارتكاز يوجهون منها الضريات إلى المدن الإسلامية في المنطقة. ومن هنا برز دورها الحيوى العام في هذا الصراع .

ولانغالي إذا قلط أن جبيل أسهمت بدور لايقل أهمية وخطورة عن الدور الذي قامت به الإمارات الكبرى في الصراع الصليبي الإسلامي، إن لم يزد في بعض الأحيان، ومهمتنا هي إبراز هذا الدور، وتسليط الضوء عليه، ومحاولة الإجابة عن كثير من علامات الاستفهام التي واجهتنا .

حقيقة إننا لم نبدأ من فراغ ، فقد استعرضت المراجع الأجنبية الحديثة المعنية بتاريخ الحركة الصليبية، لمحات من تاريخ جبيل وبورها في الصراع الصليبي الإسلامي. وهي في الفالب تعبر عُن وجهة نظر غريبة بحتة فيها الكثير من التحيز للاتين دون إظهار الحقيقة

التاريخية . وأشارت بعض المقالات إلى أن حكام جبيل من أسرة امبرياتشى الجنوبة دون الخوض في تفاصيل الصراع الصليبي الإسلامي أو دور جبيل فيه، أذكر من بينها دراسات بيرن Bym، وريسي Rey وقد اكتفى بعضهم بحصر حكام المدينة من اللاتين في ظل الاحتلال الصليبي لها، كما تعرض البعض الآخر المصاهرات التي تمت بين أفراد أسرة امبرياتشي وباقي أمراء الشرق اللاتيني تحقيقا لمصالح خاصة. ومنهم من تناول تاريخ القناصل الجنوبة ببلاد الشام وعلاقاتهم بجنوة الأم . وقد أعاننا هذا على التعرف على طبيعة العلاقات التي ربطت بين جبيل وجنوة طوال مراحل الصراع الصليبي الإسلامي ، والتي تفاوت بين الحرب والسلام، وبين العداء والصفاء ، وفقا لمقتضيات الظروف والأحوال .

#### مقدمــة

- المسرح الجغرافي لمدينة جبيل، وأهميته بالنسبة لموضوع البحث. الخلط بين [جبيل] محور هذا البحث ، وبين غيرها من المدن التي كانت تحمل نفس الاسم، واللبس بينها وبين [جبلة]. - جبيل كما وصفها الرحالة العرب أمثال ابن بطوطة وابن شاهين. - جبيل في مؤلفات المؤرخين الحديثين أمثال بروس وكندر . - نبذة تاريخية سريعة عن جبيل والشرق الأدني الإسلامي حتى قيام الحركة الصليبية.

لاشك أن المسرح الجغرافي لمدينة جبيل جعل لها مركزًا ممتازا وجعل منها في نفس الوقت مطمعا لأهل الغرب اللاتين في عصد الحروب الصليبية. ومن هنا اكتسبت أهميتها ، فكانت موضع أخذ ورد، وشد وجذب بين المسلمين والصليبيين، كل منهما يسعى بكل السبل السيطرة عليها واستخدامها كقاعدة في صراعه ضد خصمه. وهذا يستلزم القاء الضوء على موقعها ، وجغرافيتها، وطبوغرافيتها ، وتضاريسها ، ومواردها الطبيعية ، لما لذلك من أهمية بالنسبة لموضوع البحث.

تقع مدينة جبيل على الساحل الشرقى لحوض البحر المتوسط، فيما بين طرابلس جنوبا وبيروت شمالا ، على بعد عشرين ميلا من بيروت، وأحد عشر ميلا من البترون، وعشرين ميلا من طرابلس ، وتعتبر تلك المدينة من أقدم المناطق السكنية الفينيقية ، وقد بدأ البحث المنظم عنها العالم الأثرى بيير مونت Pieere Monte منذ عام ١٩٢١م وواصل التنقيب والبحث عنها العالم موريس دانوند Maurice Dunand (۱). ومدينة جبيل هذه اتخذت لها أسماء متعددة عبر العصور فهى [بيبلوس] في العصور القديمة، وقد وردت في التوراه أنها من أملاك بني عمصون (۲). واختلف المؤرخون حول تحديد موقعها فيشير البعض أنها تقع شرقى بيروت،

The New Encyclopaedia Britanica, t. II, p. 414; Cambridge Encyclopaedia, t. II, -\ p. 712.

٢- بنيامين التطيلي ، رحلة بنيامين ، ص٨٩-١٠ ،

فى حين ذكر البعض الآخر أنها شمالى بيروت. كذلك اختلفوا حول المسافة بينها وبين بيروت(١). فيذكر البعض أنها على بعد ثمانية عشر ميلا من بيروت، بينما ذكر البعض أنها على بعد عشرين ميلا منها، ويرجع هذا الخلط بين جبيل وبين غيرها من المواقع التى كانت تحمل نفس الاسم ببلاد الشام والجزيرة العربية.

اقد فتحت مدينة جبيل في العصر الإسلامي على أيدى يزيد بن أبي سفيان أوائل عام ١٨هـ / ١٣٨م، وبقيت بأيدى المسلمين حتى فتحها الصليبيون عام ١٠٤٤هـ ، باستثناء فترة قصيرة خضعت خلالها للبيزنطيين حين فتحت على عهد نقفور فوقاس،

وكانت مركزا حيويا لإنتاج أوراق البردى وصناعة السفن، حتى إن اسم (بيبلوس) اشتق من كلمة Bible أي كتاب، مما يدل على شهرتها في هذا المجال. فمدينة جبيل هي أول المدن التي عرفت الأبجدية والكتابة بحكم انتاجها لأوراق البردى. فاسمها باللغة اليونانية هو «بيبلوس» وكلمة «بيبلوس» تدل على كل مجلد أو تأليف بل أطلقت على الكتاب مطلقا ،

ولقد سميت جبيل بأكثر من اسم على مر العصبور، فتاريخها موغل في القدم والدليل على ذلك الآثار المتراكمة في طبقات عدة من أرضيها (٢). فقد سماها المصريون القدماء (كبنة) وسماها الإغريق (بيبلوس)، وهو تحريف لكلمة البردي "Papyrus"، كما كانت تسمى «چيبلت» Giblet ، وقيل أنها سميت بذلك نسبة إلى Evaea «ايفاي» الابن السادس لكنعان الذي ينسب إليه نشأة هذه المدينة. كذلك سميت باسم «زيبليت» Ziblet (٣). و«جيبال» أي التوراه. أما في المصور الوسطى والحديثة فيطلق عليها اسم «جبيل» أو «بيبلوس»(١). وجبيل هذه ترجع إلى كلمتين هما: «جب – ايل» أي بيت الله في اليونانية، ولاتزال كلمة «جب – ايل» مشهورة لدى اللبنانيين بمعنى جبيل.

۱- ياقوت الحموى : معجم البلدان ، ص١٠٠-١١٠ ، المؤيد عماد الدين اسماعيل، تقويم البلدان، ص٢٢٧، القلقشندي : صبح الأعشى ، ج٤ ، ص١١٨ .

الأب أميل أنه : جبيل مهد الأبجنية ص١١ . John Poloner's , Description of the Holy land , in , P.P.T.S., vol . 6, p. 33

Marino Sanuto, Secrets for true Crusaders to help them to recover the Holy Land, -Y trans, by Amury Stewart, London, 1890 in, P.P.T.S., p. 6; Fetellus, Descripiton of Jerusalem and the holy Land, in P.P.T.S., vol. 12, p. 52.

لقد أثرت مدينة جبيل فى الكتابة اليونانية إلى أبعد الحدود باعتبارها أكبر منتج ومصدر لأوراق البردى منذ أقدم العصور، فقد ذاع صيتها وأصبحت مركزًا ثقافيا هاما على مدى العصور، وبضاصة فى عصرها الإسلامى، فمنذ أن فتحت تلك المدينة أعتبرها المسلمون مركزا حيويا للكثير من الدارسين والباحثين(١).

ولقد تزايدت شهرتها نظرا لوقوعها على ساحل البحر المتوسط من أقصى الشمال، أى أنها كانت طريقا أساسيا عبرت عليه كل الحملات الصليبية التى قدمت إلى الشرق . ومن ثم زادت أطماع الفرنج فيها، خاصة وأنها كانت تتمتع بميناء عظيم الشأن، وكان يعد المرفأ الوحيد منذ أقدم العصور لتصدير الأخشاب التى كانت تستعمل في بناء الدور والقصور. وقد استخدم الفرنج أخشابها لبناء القلاع والحصون الخاصة بهم داخل مدن بلاد الشام(٢). ويقع مسيناء جبيل على مسافة قريبة من المدينة نفسها، وترجع شهرته إلى تصديره لكافة أنواع المحصولات التى كانت تعد التي كانت تعد الما القديم وغيرها من المحاصيل الأساسية التى كانت تعد دعما اقتصاديا هامًا للغرنج في عصر الحروب الصليبية (٢)، ولهذا اشتهرت باستقرارها وثرائها ورخائها،

وقد وصف ناصد خسرو المدينة أثناء زيارته لها أنها مثلثة الشكل، تطل زاوية منها على ساحل البحر<sup>(1)</sup>، ويحيطها سور حصين شاهق الإرتفاع ، وحولها الكثير من الأشجار والنخيل وبالقرب منها الميناء والسوق الضخم الذي كان يشمل كافة أنواع المعاملات التجارية (٥). كما شاهد العديد من الآثار القديمة والكنائس والمساجد والأسوار العالية التي كان الهدف منها

The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 1057.

<sup>-1</sup> 

Jacques de Vitry, Bishop of Acre, Subsequently Cardinal Bishop, Tuscubusm Leg- -Y ate in France and Germany, in P.P.T.S., vol. II, p. 19.

Ludolph Von Suchem's Description of the Holy Land and the Way Thither in -7 P.P.T.S., vol. 12, p. 49.

٤- ناصير خسرو علوى: سفر نامه ، نقله إلى العربية وعلق عليه دكتور يحيى الخشاب ص ١٤٠ وأيضنًا : William of Tyre, History of the Deeds done beyond the Sea. t. 11, p. 476.

<sup>،</sup> ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ، جه، ص١١١ .

دفاعيا بحتا، ورغم هذا، فلم تذكر المصادر العربية أن المسلمين أثناء فتحهم لها لم يجدوا أى مقاومة من جبيل بل أن يزيد بن أبى سفيان لم يجد صعوبة تذكر فى الاستحواذ على المدينة بعد أحكام حصاره حولها، ويرجع هذا إلى القوة والسطوة التى اتسمت بها الدولة الإسلامية أنذاك. وقد ثار كثير من الخلاف بين المؤرخين حول تاريخ فتح مدينة جبيل، فقد انفرد ابن تغرى بردى بأنها فتحت عام ١٨هـ / ١٣٧م ، بينما أجمع باقى المؤرخين المعاصرين أنها فتحت عام ١٨هـ / ١٣٧م، ولعل ابن تغرى بردى يقصد هنا مدينة جبله وليس جبيل ، حيث أشار بعد ذلك إلى أنه في عام ١٨هـ توجه عبادة بن الصاحت وفتح المدينة التى تقع بالقرب من اللانقية وهي من أعمال حلب والتي تسمى جبيل (١١). وهذا يوضح اللبس الذي وقع فسيه المؤرخون الذين كتبوا عن جبيل فمن المعروف أن جبلة هي التي تقع بالقرب من اللانقية ، أما جبيل فهي بين طرابلس وبيروت، وهي من أعمال طرابلس وليست من أعمال حلب. ويرجع هذا إلى أن هناك أكثر من موضع حمل اسم جبيل أو جبلة حسبما أسافنا .

فمدينة جبلة اسم لأكثر من موضع ، فهناك جبلة الشام على بعد أربعة عشر ميلا جنوبى اللانقية وهناك جبلة أخرى من أعمال حمص، ومدينة تسمى جبلة بالحجاز وتقع فى وادى الستارة بتهامه ، وقيل أنها أول قرية بنيت بتهامه، وبها حصون منيعة لايرد منها أحد. كما وجدت جبلة أخرى وهى قرية لبنى عامر بن القيس بالبحرين، وجبلة خامسة باليمن وتسمى ذات النهرين وهى من أحسن مدن اليمن وأطيبها . كما وجد موضع آخر يسمى جبيل وهو اسم لجبل بالكوفة (١). كما يوجد مدينة تسمى الجبيل على ساحل الخلية العربى وقرية أخرى تسمى جبيل في منطقة الإحساء، وكلاهما بالملكة العربية السعودية حاليا.

وعلى الرغم من هذا ، فاننا نجد أن فريقا من المؤرخين العرب واللاتين المعاصرين لتاريخ الحركة الصليبية والمتأخرين عنها زمنيا ، قد أطلقوا اسم جبلة على كافة الأحداث السياسية التى عاشتها كل من مدينة جبيل وجبلة، وخاصة دجبلة الشام» . لذا كانت مهمتنا عسيرة للبحث عن أى جبلة من بين هذه الأسماء هي التي يقصدها المؤلف, وفي كثير من الأحيان

۱- البكرى الوذيرى : معجم ما استعجم ، ج۱ ، مر، ۲۲۹ ، ياقس الحموى: معجم البلدان، ج۲ ، مر، ۲۷-۲۷ .

٢- ياقوت الحموى : معجم البلدان، جـ٢ ، ص-١١ .

وجدنا أن كافة الأحداث السياسية التي كتبت عن جبيل وردت تحت اسم جبلة، غير أن بعض مؤرخي المركة المعليبية من اللاتين حرصوا على ذكر أحداث جبيل تحت اسم «ببليوس» وقد ساعدنا هذا على إزالة الغموض واللبس اللذين وقع فيهما كل من كتب عن تاريخ جبيل، خاصة وأن الأحداث السياسية التي عاشتها جبيل محور هذا البحث بعيدة كل البعد عن تاريخ جبلة في عصر الحروب المعليبية، وإذا أشار كل من المؤرخ أويس برييه Brehier ورينيه جروسيه في عمر الضروري عدم الخلط بين جبيل الواقعة بالقرب من الملاقية ، وجبيل التي كانت تسمى بيبلوس في العصور القديمة (۱). وهكذا وجدنا في مصادر البحث ومراجعه أكثر من موضع يحمل اسم «جبيل» وكان علينا تحديد «جبيل» التي نعنيها (۲).

وقد قام عدد كبير من الرحالة العرب بزيارة ألدينة، من بينهم ابن بطوطه الذى ذكر أن مدينة جبيل ذات أنهار مطردة وأشجارها غزيرة، وهى تقع على البحر وبها قبر الولى المسالح الشهيد إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه (۱). كما وصفها المؤرخ الحديث كندر Conder فقال أنها اشتهرت بالحدائق المرصوفة على الجانبين، والزهور الرائعة ، وأشجار البردى، وقصب السكر والبرتقال والموز<sup>(1)</sup>. واستمر هذا الحال طيلة الحكم الإسلامي لها إلى أن تعرضت المدينة للغزو المعليبي عام ١٠١٤م / ١٩٥ه، فلم يؤثر فيها الوجود المعليبي إلى أسوأ ، بل زادت شهرتها وازدهرت اقتصادياتها ، كذلك ذكر بروس Bruce أن الزائر لمدينة جبيل في العصر الوسيط كان يشاهد بها القلعة القديمة المخربة التي بناها المعليبيون، والكنائس المتعددة ، وميناها المعليبيون، والكنائس المنينية. ويذكر أيضا أنه كان يوجد بها جسر صغير بناه المعليبيون فوق مجرى مائي يعبر الفينيقية. ويذكر أيضا أنه كان يوجد بها جسر صغير بناه المعليبيون فوق مجرى مائي يعبر الفينية الزائرون المدينة، ويصل هذه الجسر بالسوق الضخم الذي اشتهرت به المدينة كما أشار

Bréhier, Histoire de la Premiere Croisade, p. 187; Grousset Histoire des Croisades, -\t. 2, p. 498.

وأيضًا : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ١ ، ص٥٥٦ .

٢٩ المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، ص٢٧ ، ١٥ ، أيوالفداء: تقويم البلدان، ص٢٩ ،
 ١٠٥ ، ابن حوقل : صورة الأرض ، ص١٥٧ .

٣- ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ، مس٧٨ ، ٢٨٣، ابن شاهين الظاهري: زيدة كشف المالك، حس١٣٣ ،

Conder, the Latin Kingdom of Jerusalem, p. 13; Bruce, Op.cit., p. 13, 78.

إلى حرص آل امبرياتشى أصحاب المدينة الجنوبين إلى بناء الاستحكامات العسكرية والتى كان من أهمها «قلعة اللوردات» الخاصة بحاكم جبيل الصليبى، وتعد تلك القلعة من أقدم المنشأت العسكرية الصليبية على الساحل لبنان على الاطلاق ، كذلك أشار إلى وجود برج ضخم بناه بنو عمار أصحاب جبيل في بداية القرن الحادي عشر الميلادي «بداية القرن الخامس الهجري» قبل استيلاء الصليبين عليها، كانت مهمة هذا البرج استكشاف الخطر الصليبي أثناء تقدمه على الساحل.

ولقد ظلت مدينة جبيل بايدى المسلمين حتى عام ١٥٣هـ / ١٩٣٨م حين شكل البيزنطيون خطرا كبيرا على الخلافة العباسية التي كانت تعانى ضعفا شديدا من جراء الاضطرابات الداخلية فيها، وتمكنت بيزنطة من فتح الكثير من ثغور المسلمين وذلك على عهد الإمبراطور نقفورفوقاس(١) الذي نجح في أخذ معرة النعمان وكفر طاب وشيزر وحماة وجبيل، وكان ذلك بعد وفاة سيف المدولة حاكم جبيل، واستمرت جبيل بايديهم حتى عام ١٧٣هـ/ ١٩٨٣م، حين قام القاضى أبوم حمد عبدالله بن منصور التنوخي المعروف بأبي ضليعه، وكان قاضيا لجبيل، فأنقض على من بها من الروم وأخرجهم من المدينة واستعان في ذلك بالقاضى جلال الدين بن عمار صاحب طرابلس ونادى بشعار المسلمين مرة أخرى، فانتقل من كان بها من الروم إلى طرابلس ولم يسئ إليهم ابن عمار الذي تمكن من وضع يده على المدينة جبيل. فقد تمكن المبيهيون من السيطرة على أمور الحكم فيها، وأضحي الخلفاء العباسيون مجرد العوبة في البويهيون من السيطرة على أمور الحكم فيها، وأضحي الخلفاء العباسيون مجرد العوبة في أبدى البويهيين، ومما زاد من تعقيد الأمور ظهور حركة البساسيرى التي كانت ترمى إلى نشر ألدى الخلافات المذهبية والسياسية المنيفة الدعوة الفاطمية في العراق(١٠)، يضاف إلى ذلك تزايد الخلافات المذهبية والسياسية المنيفة داخل الخلافة العباسية مما أدى إلى نجاح الصركة السلجوقية. فقد تمكن طغرلبك داخل الخلافة العباسية مما أدى إلى نجاح الصركة السلجوقية. فقد تمكن طغرلبك

١- السيد عبد العزيز سالم : البحرية الإسلامية في عصر الضعف الفاطمي ، في تاريخ البحرية المصرية،
 ص٤٨٢ .

٢- ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٢، ص٥٥-٢٦.

٣- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج/ ، ص/٦-٧٠ ، وأيضنًا: محمد مرسى الشيخ: الجهاد المقدس ضد الصليبين حتى سقوط الرها، ص ٦٢ .

السلجوقي (١٠٢٧-١-١٣٨م / ٢١٩-٥٦هم) من استغلال هذا الضيعف العياسي وبخل بغداد، واستطاع أن يكسب الكثيرين إلى جواره . وظهرت أطماعه بجلاء في السيطرة على مدن الشيام التي كان يحكمها الفاطميون الذين لم يكونوا أسعد حالا من العباسيين. فقد أحاطت يهم المشاكل الاقتصادية والسياسية مما أثر على القوة العسكرية الفاطمية، وأدى إلى ضعف سيطرتهم على مدن الشام. وقد أعطى هذا الوضع الفرصة لكثير من تلك المدن من رفع راية العصيان والخروج عن طاعة الفاطميين كما أعلن محمود بن صالح المرداسي صاحب حلب الولاء للسلطان السلجوقي ألب أرسالان (١٠٦٣-١٠٧٨م / ٥٥٦-٥٦٥هـ) . وتمكن أتز التركماني السلجوقي من فتح الرملة وبيت المقدس عام ٤٦٣هـ / ١٠٦٩م. وقد حاول السلاجقة الاستيلاء على مصد ولكن باحث محاولتهم بالفشل(أ). وكانت مدينة جبيل من المدن التي رفعت راية العصبيان ضد الفاطميين إلا أن الوزير الفاطمي بدر الجمالي قام بترجيه جيوشه إلى بلاد الشام بعد محاولة السلاجقة الفاشلة لأخذ مصر. وقد تمكن من إخضاع ساحل فلسطين. ومن المدن التي أخضعها صيدا وجبيل وعكا وكان ذلك عام ٤٨٢هـ / ١٠٨٩م(٢). وعلى الرغم من هذا، فقد ذكر ابن تغرى بردى أن بدر الجمالي لم يتمكن من إعادة جبيل إلى حظيرة الفاطميين، وإنما استعاض عنها بمدينة بعلبك ولكن باقى المصادر، من عربية وأجنبية، اجمعت على أن مدينة جبيل ظلت تحت الحكم الفياطمي حبتي عيام ١١٠٤م / ٤٩٧هـ حين قيدم الصليبيون إليها واستواوا عليها، وكان حاكمها أنذاك فخر الملك بن عمار وهذا يعنى أن مدينة جبيل كانت تحت السيادة الفاطمية حتى الغزو الصليبي لبلاد الشام في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي (أخريات القرن الخامس الهجري).

وردا على هذا، فقد قام أتر التركماني بطلب المساعدة من تاج الدولة تتش السلجوقي وبالفعل قدم تتش إلى دمشق لمساعدة أتن، فلما علم بدر الجمالي بذلك عاد مسرعا إلى مصر، الأمر الذي أتاح الفرصة لتتش من إعادة أحكام قبضة السلاجقة على معظم مدن الشام مرة أخرى، إلا أنهم لم يتمكنوا من اخضاع طرابلس أو جبيل للحكم السلجوقي.

١- محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطمين الخارجية ، ص١٥١ .

<sup>-</sup> ۲- ابن تغسری بردی: النجسم الزاهرة، جه، ص۱۲۸ ، ابن الأثیس : الکامل فی التساریخ ، ج۸، می ۱۳۰۰ .

ويتضح مما سبق أن مدينة جبيل شاركت مشاركة فعالة في الصراع القائم بين السلاجةة والفاطميين ، وأن بني عمار حرصوا على فرض سيطرتهم على المدينة نظرا لموقعها الاستراتيجي الهام على الساحل الشامي وكان هذا من الأسباب التي عجلت بسقوط تلك المدينة في قبضة الصليبيين الذين لم يغفلوا عن أهمية هذا الثغر الساحلي الهام الذي كان له أكبر الأثر في توطيد دعائم الوجود الصليبي ببلاد الشام. وقد حرصوا على أن يظل تحت سيطرتهم طوال العصر الصليبي، باستثناء سنوات قلائل عادت فيها إلى السيادة الإسلامية بعد استعادة صلاح الدين الأيوبي لها .

## الفصل الأول استيلاء الصليبيين على جبيل (١١٠٤م / ٤٩٧هـ)

- بور جبيل، في ظل السيادة الفاطمية، في أحداث الحملة الصليبية الأولى - المسليبيون وفخر الملك عمار صاحب طرابلس وجبيل وجها لوجه أثناء الحملة الأولى المختلاف الأراء حول تاريخ سقوط جبيل في قبضة الفرنجة - ظروف استيلاء ريعوند المستجيلي على جبيل عام ١١٠٤م / ٤٩٧م ، وبور الجنوية في ذلك المتيازات الجنوية في جبيل، وحسول أسرة المبرياتشي عليها كالملة سنشات الصليبيين داخل جبيل، نشاطها الاقتصادي، وأهمية ذلك - المناصر التي تألفت منها جبيل.

تعتبر الحركة الصليبية التي قام بها الغرب الأوربي من اقصاه إلى اقصاه ضد العالم الإسلامي، وبخاصة في منطقة الشرق الأدنى، والتي شغلت القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الميلادية (القرون السادس والسابع والثامن الهجرة) من أبرز سمات العصور الوسطى الأوروبية ، ففيها احتك الصليب بالهلال احتكاكا سياسيا واقتصاديا وثقافيا ، وفيها تقابل العالمان المسيحي والإسلامي وجها لوجه، واحتكا ببعضهما وتعارفا على بعضهما ، الأمر الذي تمخضت عنه نتائج بالفة الأهمية تركت آثارها على سير مجرى الأحداث لقرون عديدة تالية.

وعلى الرغم من البحوث والمؤلفات التى تناوات بعض جوانب هذه الحركة، سواء من الناحية السياسية أو الحضارية ، إلا أن هناك جوانب أخرى عديدة لم تنل حظها من الدراسة، ولاتزال بحاجة إلى مزيد من البحث والاستقصاء ، ومن بينها مدينة جبيل وبورها في الصراع الصليبي الإسلامي.

وجبيل إن كان لها من أهمية، فذلك باعتبارها ثغرا ساحليا أطمع فيها الفرنج الذين كانها يسعون إلى تكوين مراكز ساحلية متعددة على حوض البحر الشرقى للبحر المتوسط، ليتم لهم الاتصال بالغرب الأوربى من أجل الحصول على الامدادات الاقتصادية والعسكرية ، ولتكون جبيل وغيرها بمثابة قواعد لمزيد من الانتشار على ساحل الليفانت ، ولمزيد من السطوة العسكرية.

ولعل من أهم العوامل التي أسهمت في سقوط مدينة جبيل هي تداعى القوة الفاطمية بقيادة فخر الملك بن عمار صاحب إمارة طرابلس وكانت جبيل تابعة لها أنذاك<sup>(۱)</sup>. ولم يكن لفضر الملك بن عمار أي ميل تحو الحرب، بل كان يؤثر السلم، خاصة وأنه لم يكن لديه سوى جيش صغير متداع، اضطره إلى محاولة الاحتفاظ بقدر من الاستقلال الداخلي المضطرب (۱). في وقت لم يكن ينتظر فيه من الخلافة الفاطمية في مصر أية مساعدة جدية، لأنها هي نفسها كانت تعانى من التدهور والانحلال . ففي نهاية عهده واجه الأمرين من جراء هجمات الفرنجة في حملتهم المعليبية الأولى بقيادة ريموند Raymond ولم يكن له من معين سوى جهوده الذاتية وحتى حينما استنجد بمصر، فإن النجدات المصرية وصلت إليه في وقت متأخر، ولم يكن لها دور فعال في صد الهجمات الصليبية على طرابلس وجبيل.

وفى الواقع، لقيد شهدت جبيل العديد من الضغوط السياسية، ومن بينها الخطر السلجوقي قبيل مجئ الصليبيين إلى الشرق. فقد كان ميزان القوى وقتها في صالح الملاتين، ولم تقف أمالهم وأطماعهم في الشام عند حد معين. ففي عام ٢٧١هـ/ ٢٠٨٨م فرضوا سيطرتهم على العديد من مدن الشام مما أدى إلى تقلص النفوذ الفاطمي فيها بصفه عامة وفي صور وجبيل التابعة لامارة طرابليس على وجه الخصوص (٢).

وقد حاولت تلك الإمارة المحافظة على استقلالها في ظل أوضاع متغيرة. واعتبر الخطر السلجوةي وهجماته المتالية على الممتلكات الفاطمية بمثابة بداية النهاية للقوة الفاطمية في

١- السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي ، ص٢٠ .

Runciman, A Hisory of the Crusades, vol, II, pp. 11-12.

Nanté, Histoire Du Liban., p. 55.

محسر والشام، بل لقد كان هذا الخطر من أهم العوامل التي أثرت في نجاح الحملات الصليبية، بما واكبه من ضعف الفاطميين الذين أصبحت دولتهم في طور الإحتضار.

وإذا كان قد خصصنا هذا الفصل استوط مدينة جبيل في قبضة الصليبين عام ١١٠٤م / ١٤٩٨ أي بعد انتهاء الحملة الأولى بسنوات قلائل فإن ذلك لايعنى أنه لم يكن لها دور في أولى حملات الصليبين على الشرق الأدنى الإسلامي، وهنا يثور تساؤل هام هو: لماذا تأخر سقوط جبيل حتى ذلك التاريخ ؟ فهى بحكم موقعها الجغرافي الهام على الساحل كانت مطمعا الصليبيين ولكنهم كانوا أنذاك أمام هدف أكبر ألا وهو بيت المقدس، بالإضافة إلى أن تبعية جبيل لإمارة طرابلس القوية جعلها تنعم بقسط من القوة العسكرية. فلقد قاومت طرابلس الهجمات الصليبية المنتالية عليها هي وتوابعها من قبل ريعوند الصنجيلي في الفترة من ١٩٥ إلى ٢٠٥ه / ١١٠٧ إلى ١١٠١م . فكأن مقاومة جبيل إنما كانت تحت راية طرابلس نفسها باعتبارها تابعا صغيرا من توابع الإمارة . ومقاومة طرابلس هذه لاتعني شيئا سوى أنها لم باعتبارها تابعا صغيرا من توابع الإمارة . ومقاومة طرابلس هذه لاتعني شيئا سوى أنها لم

ولقد ذكرت جميع المصادر المعاصرة للفترة موضوع البحث والمتأخرة عنها زمنيا، أن جبيل إبان مسيرة الصليبيين نحو بيت المقدس كانت ضمن المدن التي مروا بها دون أن يمسوها فقد أثروا اتخاذ الطريق الساحلي المار بطرابلس وجبيل وبيروت (٢). على الرغم من وعورته إلا أنه كان له فائدة كبرى للصليبيين ، إذ هيأ لهم امتلاك مدن هامة مثل قيسارية ويافا وغيرهما من المعاقل الساحلية الواقعة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط(٢). ولقد روت هذه المصادر أن جبيل لعبت دورا بارزا في أحداث الحملة الأولى. ذلك أن فضر الملك ابن عمار صاحب طرابلس التقي بالصليبيين على الساحل في اليوم العاشر من شهر مايو ١٩٠١م / ١٦ من جمادي الأضرة ٢٩٤هـ ، وعقد معهم اتفاقا تم بمقتضاه منصهم ٥١ ألف بيننط

Gesta Tancredi In Expeditione Hieroslymitane, Auctor Radulfo Codomensi, R.H.C., -\
- H. Occ.t, III, p. 683.

أنظر أيضنًا العليمى: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، مخطوط ، ورقة ١٥٥ السلامي؛ مختصر التواريخ ، مخطوط ، ورقة ١٥٥ .

و. ١٥ من أجود أنواع الجياد والحمير، كما أطلق سراح ٣٠٠ من رجال الصليبيين كانوا لدى المسلمين (١), وكان واضحا أنه ليس بوسعه الصمود أمام القوة الصليبية الزاحفة، ولم يضيع الصليبيين أية فرصة الحصول على بيت المقدس أو أية مدينة ساحلية، حاصة وأن هذا الوقت من العام كان يتفق وجنى محاصيل المدن الساحلية ومن بينها القمح، مما يسهل عملية تموين جيوشهم التى قاربت مؤنها على النفاذ (٢).

ونظرا لأن جبيل كانت من توابع طرابلس في ظل حكم بنى عمار، فقد ذكرت المصادر أن المسليبيين بعد أن رحلوا عن طرابلس تقدموا تجاه جبيل دون أن يمسوها هي الأخرى بسوء(٣).

وثمة روايات أخرى عن بعض شهود العيان المعاصرين لمسيرة الحملة أوردها كافارو -Caf الجنوى الأصل، إذ قال «إن حاكم طرابلس ، تلك المدينة ذات الثروة والمجد، حين وجد القوات قد أخذت مواقعها أمام أبواب ولايته، أرسل للجيش الأول بقيادة جودفرى وريموند وروبرت الفلمنكي وروبرت النورماني يطلب الاتفاق معهم على أن يبذل لهم العطايا أيا كانت وحيثما يقدرونها، على أن يحصل على أرضه سلما وأن يحصل أيضا على مدينة جبيل . كما ذكر أنهم بعد أن وصلوا قبالة طرابلس لم تقاوم حاميتها إلى أن بلغوا مدينة جبيل. وأن دل هذا على شئ ، فإنما يدل على مدى اهتمامه بالحفاظ على جبيل .

فقد توسل أميرهم إليهم ألايعيثوا فسادا في المدينة، وقد أمضوا ليلتهم بحذاء البحر ذي المياه العدبة (٤). والمقصود هذا نهر الكلب، ويفهم من هذا النص أن الفرنج ربما يكونوا قد استواوا على مدينة جبيل، وأنه نتيجة لذلك كان اتفاقهم مع ابن عمار صاحب طرابلس الذي

Guberti Abbatis, Gesta Deiper Francos, R.H.C.- H. Occ., t. IV, p. 222.

Gesta Francorum Expugnatium Iherusalem, R.H.C.- H. Occ., t. III, p. 507; Roberti - Y Monachi, Histoire Iheruslimitona, R. H. C.- H. Occ., t. III, pp. 807, 857; Baldrici, Histoire Jeruslimitana, R.H.C.- H. Occ., t. IV, p. 94.

Anonymous, Gesta Francorum, t. III, p. 158; Abberti Aquensis, R.H.C.- H. Occ., t. -Y IV, p. 530, Cf. also; Roberti Monachi, Op. cit., t. III, p. 858, Narrationionises Minores, R.H.C.- H. Occ., t. V, p. 384.

بذل لهم ما أرادوا من العطايات مقابل الرحيل من المدينة، ولكن اطلاق سراح أسرى الفرنج من قبل ابن عمار والهبات التى منحها لهم، لايعنى بالمرة أنهم قد استواوا على إحدى المدن التابعة له، ولكنه ربما يكون قد هادنهم حتى يضمن رحيلهم عن حدود إمارته، ولكى يتمكن من تتظيم جيوشه في محاولة يائسة منه لإبعاد هذا الفطر الصليبي المفاجئ . ويعزز ذلك أن مدينة جبيل، باجماع المؤرخين اللاتين المعاصرين ، لم تسقط في عام ١٩٠١م / ١٩٤هم، ولكنها سقطت في ١١٤٥م / ١٩٩هم أي بعد سقوط بيت المقدس بحوالي خمس سنوات. وعلى الرغم من رواية كفارو التي أومأت إلى وجود صليبي داخل جبيل أو بالقرب منها، فإن هذا نفس ما أكده روبرت الراهب من أنه في اليوم الرابع من شهر مايو ١٩٠٩م / ١٠ من جمادي الأخرة التالي ولم يجدوا فيها ماء مما جعلهم يواجهون عطشاً شديدا هم وجيادهم ، وكان الصيف قد حل والجفاف قد اشتد ، ثم وصلوا بعد ذلك إلى نهر الكلب وتلقي هذه الرواية الضوء على حل والجفاف قد اشتد ، ثم وصلوا بعد ذلك إلى نهر الكلب وتلقي هذه الرواية الضوء على عن جبلة وجبيل وموقفهما من تلك الأحداث ؟ إذا كان يعني جبلة فإنها جغرافيا تقع على بعد بين جبلة وجبيل وموقفهما من تلك الأحداث ؟ إذا كان يعني جبلة فإنها جغرافيا تقع على بعد على بعض المؤرخين القدامي والحديثين فلم يفرقوا بينهما.

فنى أثناء مسيرة الصليبيين على الساحل تجاه بيت المقدس قاموا بمحاصرة جبلة مما جعل حاكمها من قبل الخليفة الفاطمى يسرع بالتودد إليهم ومهادنتهم مقابل مبلغ من المال والعديد من الهدايا النفيسة (١).

وهذا ما يوافق ما ذكره كافة المؤرخين السابقين من أن المقصود هذا جبلة وليس جبيل ، وكلتاهما تتبعان إمارة طرابلس أثناء حكم فخر الملك بن عمار، أما بشأن ما كان بين فخر الملك والصليبيين أنذاك، فثمة رواية أخرى مفادها أنه في محاولة منه لإبعاد الصليبيين عن إمارته ، وعدهم باعتناق الديانة المسيحية إذا ما نجحوا في الحصول على بيت المقدس، وإن إمارته سوف تكون في أمانتهم(٢) وهذه الرواية موضع شك ولايقبلها العقل. وربما يكون قد وعدهم

١- مصطفى الكناني: العلاقات بين جنوة والفاطميين ص١٠٤ .

ويقع نهر الكلب بين وصيدا وهو من سواحل عواصم الشام أنظر ياقوت الحمرى: معجم البلدان ، المجلد الرابع ، ق٢ ، ص٨٢٣ .

Baldrici Episcopi, Op. cit, p. 94, cf. also, Gesta Francorum, Op. cit, p. 158.

بذلك بغية الضداع وكسب الوقت لحين وصول النجدات الإسلامية التي كان قد بعث في طلبها ، وبخاصة من مصر، ولكن الصليبيين لم يقتنعوا بتلك المهادنة أو بتلك الوعود ،

فقد كان هدفهم هو فرض سيطرتهم الكاملة على كل مدن الساحل بل كانوا يحلمون إذا ما حصلوا على بيت المقدس فإن طرابلس ستكون لهم (١). وإو كانت قد سنحت الفرصة في أمتلاكها هي أو غيرها عند نهاية حملتهم، لاقدموا على ذلك بصرف النظر عن أي مهادنة أو اتفاق.

هذا وقد اختلف بعض المؤرخين الحديثين بشأن اليوم الذى عبر فيه الصليبيون مدينة جبيل، وموقفهم من المدينة. فيذكر شالندون Chalndon أنهم وصلوا قابلتها في  $1^{1}$  مايو  $1^{1}$  م  $1^{1}$  من جمادى الأخرة  $1^{1}$  هـ أثناء سيرهم نحو بيت المقدس وأنهم عبروا الطريق المؤدى إليهم  $1^{1}$  في حين لم يحدد لويس برييه Louis Brehier يوم وصواهم أمامها، واكتفى بقوله أنهم وصلوا في شهر مايو  $1^{1}$  م  $1^{1}$  م  $1^{1}$  م الأخرة  $1^{1}$  ألى المنابقة المعروفة باسم في التاريخ القديم وجيبلون Gibelon في العصر الوسيط وجبيل في العصر الحديث  $1^{1}$ , وقد ذكر ستون Setton أنه في مارس  $1^{1}$  م  $1^{1}$  جمادي الآخرة  $1^{1}$  هـ أن سار الفرنج بحذاء الساحل ، وعبروا طرابلس فجبيل بالقرب من بيروت  $1^{1}$  وعندما بلغوا يافا مكثوا هناك، وكان ذلك التحديد الزمني من قبل ستون غير ملائم القاروف الجغرافية التي أشار إليها المعاصرون من أن الحر كان قد اشتد وأنهم واجهوا العطش الزائد في هذه المدينة لقرب دخول فصل الصيف وهو وقت جمع المحاصيل ، وأكد رينيه جروسيه ذلك، إذ ذكر أنهم بلغوا نهر الكلب وهو الحد الأدني الجنوبي لطرابلس يوم  $1^{1}$  مايو  $1^{1}$  مايو  $1^{1}$  مايم جبيل كان في شهر مايو وليس مارس  $1^{1}$  مايروت  $1^{1}$  والرأى الأرجح أن وصواهم أمام جبيل كان في شهر مايو وليس مارس  $1^{1}$  مادي الآخرة وليس جمادي الأولى  $1^{1}$  المناب التي أوردناها .

Guberti Abbatis, Op. cit., p. 222; Tudelodus Imitatus et Continuatus; Historia Per--\
egrinorum R.H.C.H. Occ., t. III, p. 212.

Chalndon, F., Histoire de la Premiere Croisade Jusqual', election de Goodefroi de -Y Bouillons, p. 266

Brehier, L. Historre de la Premiere Croisade, p. 191.

Setton, K.M., A History of the Crusades, vol., I, p. 364.

Grousset, Op. cit., t. I, p. 142.

Gesta Francorum, Op. cit., t. III, p. 158; cf. also; Grousset, Op. cit., t. I, p. 142. -7

وهكذا، فإذا كانت الحملة الأولى قد واجهت الأمرين أثناء سيرها، فقد اضطرت جبيل لساعدة الفرنج إما رغما عنها أو رغبة منهم فيها وذلك أثناء مسيرتهم الشاقة من أجل الاستيلاء على بيت المقدس، فامدتهم بالخيل والرجال والأموال عن طريق الاتفاقيات التي تمت بينهم وبين ابن عمار . بل أن تلك المساعدات أفادت القوات الصليبية باعتراف الصليبين أنفسهم، هذا، بالإضافة إلى وجود مرشدين من إمارة طرابلس نفسها ساروا مع الفرنج وهم من مسيحي لبنان، بحيث لم يبق ثمة شئ يخشونه بفضل أولئك المرشدين عندما عبروا الممر الضيق بين الجبل والبحر من طرابلس إلى بيروت .

وهكذا، فاذا كان سقوط بيت المقدس قد تم عام ١٠٩٩م / ٢٠٩٨ه (١) وجبيل لاتزال تحت السيادة الإسلامية ، فإنها سوف تكون تابعًا غير مباشر لملك بيت المقدس اللاتينى بحكم تبعية كونتية طرابلس له فيما بعد ، وسوف تسهم بدور بارز في جميع الأحداث السياسية التي كان الشرق الأدنى مسرحا لها طيلة الحروب الصليبية، وذلك بقيادة حكامها الجنوية المناين في أسرة امبرياتشي .

وإذا كنا قد اعتمدنا في سرد الأحداث الخاصة بجبيل أثناء تقدم الصليبيين نص بيت المقدس على المصادر والمراجع الأجنبية دون العربية، فلم يكن هذا إلا لأن الأصول العربية من معاصرة وغير معاصرة لم تسعفنا بئية اشارات عن تلك الحقبة الهامة من تاريخ جبيل، وبعد التنقيب في تلك المصادر لم نعثر على ما يدعم ما روته المصادر الأجنبية أو العربية أو ينفيه. ولم يكن أمامنا إلا الاعتماد على ما ورد فيها بعد تمحيصه وبعد المقارنات والموازنات التاريخية التي عقدناها.

وكيفما كان الأمر، فاذا كان سقوط بيت المقدس قد دعم القرى الصليبية فى الشرق، ومنحها مزيدًا من النجاح فى سبيل الاستيلاء على مدن الساحل، فإن جبيل كانت من تلك المدن التى لم تجد من يساندها لكى تقاوم هجمات الصليبيين التى حدثت فى وقت كانت فيه القوة الإسلامية الحاكمة فى منطقة الشرق الأدنى غاية فى الضعف، ولذا فسوف يتضح أن سقوط جبيل ارتبط إلى حد بعيد بمقياس القوة والضعف داخل طرابلس نفسها.

<sup>\-</sup> السيوطى : تاريخ الخلفاء ، تحقيق محمد أبو الفضل ص٤٧٩؛ البغدادى : عيون الأخبار ممن مضي من سالف العصر والأزمان، ج٢ ، ورقة ٣٨ .

لقد تعرضت مدينة طرابلس بعد تأسيس امارتي الرها في أعالي العراق وأنطاكية في أعالى الشام ومملكة بيت المقدس في قلب فلسطين، لهجمات مستمرة من قبل الصليبيين بقيادة ريموند الصنجيلي في الفسترة من عام ١١٠٢م / ١٤٥٥ هـ وحتى عام ١١٠٩م/ ٢٠٥٨. وصعدت المدينة في البداية بما لديها من قوة ضد هذه الهجمات. ولكن ذلك لم يدم طويلا أمام أصرار ريموند على تكوين امارة خاصة به، بعد أن فشل في الحصول على أنطاكية لنفسه مما أدى إلى صراعه مع بوهيمند النورماندي ابن روبرت جيسكار أحد زعماء الحملة الأولي والذي استأثر بانطاكية لنفسه. وقد دفعه هذا إلى السير نحو مدينة حلب بهدف الحصول عليها، ولكنه وجد معارضة من جانب القادة الفرنج الآخرين ، فضلا عن أنه لم يكن من السهل الحصول على المدن الإسلامية الداخلية، فاستغل ريموند بقايا الصليبيين القادمين من الحملة الأولى وكانوا غير منظمين، للإقدام على عمل عسكرى ضخم يحقق له هدفه في تأسيس امارة له إسرة بباقى زملائه الصليبيين . وكان ريموند محظوظا إلى حد بعيد ، حيث اعتمد على الأساطيل الجنوية التي وصلت إلى المياه الشامية أنذاك، وكانت مدعمة بكافة الاحتياجات العسكرية والاقتصادية ولم تكن المدينة قد سقطت بعد في قبضة الفرنج. واستطاع أن بستولى على انطرطوس من ابن عمار عام ٥٩٥هـ/ ١٠٠٧م، وجعل منها مركزا الامارته التي يحلم بها. ولم يشأ ريموند المستجيلي أن يضيع عليه فرصة غزو طرابلس. وبالفعل هاجم المدينة. ولكن أولئك الجند الذين لم يقفوا إلى جواره بل تركوه واتجهوا إلى بيت المقدس في حين استعان فخر الملك ابن عمار بصاحب دمشق طغتكين وصاحب حمص جناح الدولة، وبخل الجميع في اشتباك مع ريموند انتهى بهزيمتهم . واحكم ريموند حصاره حول المدينة بمساعدة الموارنة (١). وأكنها مسدت مما اضطره ارفع الحصار عنها. وكانت هذه إحدى مراحل اصراره على أخذ ملرای*لس* <sup>(۲)</sup>،

وإذا كنا سنتعرض لهذه المحاولات المتكررة من قبل ريموند للاستيلاء على طرابلس، فإن هذا ليس سوى انعكاس الحالة السياسية التي عاشتها مدينة جبيل باعتبارها احدى توابع امارة طرابلس أنذاك. وهذا يعنى أن جبيل، وهي محور هذا البحث ، سوف ترتبط بشكل أو بأخر بامارة طرابلس في الفترة المبكرة من تاريخ الحركة الصليبية . فقد كانت مقاومة

١- ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، جـ١٠ ، مب١١٤ .

٧- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص٠٩-٧٠ .

طرابلس المستمرة قبل سقوطها في قبضة اللاتين، ما هي إلا مقاومة ضمنية من قبل جبيل ضد أولئك الدخلاء، إلى أن انتهت محاولاتهم بسقوط جبيل ثم طرابلس من بعدها في قبضتهم.

ففى عام ١٩٤هـ/ ١٠٤ م عاود ريموند حصاره حول طرابلس بمساعدة الجنوية. وكانت جنوة إحدى المن الإيطالية التى لايهمها مع من تتعامل سياسيا، بقدر ما يهمها من تحقيق المكاسب التجارية بمساعداتها لريموند وغيره من القادة الملاتين ، فالجنوية تجار أولا وأخيرا . وإذا لم يبخلوا على ريموند بالمساعدات مقابل وعوده بالامتيازات التى سوف يحصلون عليها داخل أية مدينة تسقط في أيديهم ، ففي العام المذكور ضربوا حصارا شديدا برا وبحرا حول مدينة جبيل، ولم تكن جبيل في الواقع هي الهدف الأول من قبل ريموند ، بل بدأ أولا بحصار الرابلس واكن استطاعت طرابلس أن تقاوم الحصار نظرا لمناعتها بحكم وقوعها على الساحل إلى أن وصل الأسطول الجنوى الذي أسرع ريموند إليه وبالكثير من الوعود لمعاونته في فتحها واكن محاولاته باحت بالفشل، ولم يتمكن من الحصول عليها مما اضطره إلى رفع الحصار عنها والتوجه إلى جبيل .

وهنا نجد أنفسنا أمام قضية أخرى هامة تناولها بعض المؤرخين. إذ ذكروا أن مدينة طرابلس سقطت أولا ثم سقطت بعدها مدينة جبيل. ولابد من وقفه لمناقشة هذه الآراء، فمن المعروف أنه بعد أن حاصر ريموند مدينة طرابلس وجد أنها من المنعة بحيث لم يقدر على أخذها ، فسار عنها إلى جبيل كان هذا في عام ١٩٥٧هـ/ ١٠٠٤م. وكانت هذه احدى محاولات ريموند المتكررة للحصول على طرابلس والتي انتهت بالفشل، فكان البديل هو محاولة الحصول على جبيل أولا ومنها يسعى لامتلاك طرابلس. وعلى الرغم من هذا ، فقد ذكر العيني «أن الفرنج ساروا عام ١٩٥ههـ/ ١٠٠٤م وقصدوا الشام، وقد وصل الصنجيلي مددًا فحاصر مدينة طرابلس واستولي عليها بالأمان (١).

أما ابن تغرى بردى فيذكر أنه «عام ٤٩٦هـ/ ١٠٠٢م لما علم الفرنج بحال طرابلس وتحققوا أمرهم حملوا حملة رجل واحد في يوم الاثنين الحادى عشر من ذى الحجة ٤٩٦هـ/ ٥٠ سبتمبر ١٠٠٣م وهجموا على طرابلس وأخنوها ونهبوها وأسرا رجالها وسبوا نسامهم وأخنوا أموالهم»(٢). يلاحظ أنه أورد سقوط طرابلس تحت أحداث عام ٤٩٦هـ/ ١٠٠٣م،

١- العينى: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، جـ١ ، ق٢ ، لوحة ٨٣-١٥٥ .

٢- ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جه ، ص٠٨٠ .

بينما عاد ابن تغرى بردى وذكر في نفس المسدر، ولكن تحت الأحداث عام ١٠٠٩هـ/ ١٠٠٩م، وأن الفرنج قصدوا طرابلس في العام المذكور وأخنوها بعد أن اجتمع عليها ملوك الفرنج مع ريموند الصنجيلي»(١).

بينما أورد ابن القرات «أنه عام ٥٠٥هـ/ ١١٠٠م لما نزل القرنج بطرابلس ، صمار طنكرى مماحب أنطاكية إلى حصن بانياس وتسلمه بامان...»، ثم أخنوا طرابلس وكان بها قخر الملك بن عمار مقيما عند الأمير أسامة بن منقذ ، ثم خرج إلى حصن جبيل وأقام فيه بعد أن حصنه بالميرة والسلاح فسار إليه صاحب أنطاكية .. إلى أن تسلم منه حصن جبيل وخرج ابن عمار منه سالما فقصد شيزر، وأكرمه صاحبها الأمير سلطان بن على ابن منقذ وملك طنكرى حصن جبيل (٢). ويؤيد ابن خلدون رواية ابن الفرات، إذ ذكر تحت أحداث عام ٥٠٥هـ/ ١١٠٠م «أن طنكرى صاحب أنطاكية وبغدوين ملك بيت المقدس ... تمكنا من محاصرة طرابلس وتصبوا عليها الأبراج، فاشتد بهم الحصار وعدم القوت وملكوها وكان النائب فيها قد استأمن إلى الفرنج قبل ذلك بليال ثم نزلوا على مدينة جبيل وبها فخر الملك بن عمار وملكوها (٢). وهـكذا نجد اختلافاً بينًا بين المؤرخين القدامي حول تاريخ سقوط طرابلس وجبيل، وأيهما سقطت أولا في قبضة الفرنج (١).

كما أورد كفارو ضمن أحداث عام ١١٠٩م / ٢٠٥هـ أن برتراند Bertrand الصنجيلى الذي قدم من أوربا ليرث ممتلكات أبيه، حضر مع بعض السفن الجنوية وقوموا بحصار طرابلس حصارا محكما . وبعد جهد عظيم بواسطة آلات الحرب والرجال الأشداء سقطت المدينة (٥).

۱ – ابن تغرى بردى: المصدر السابق ، جه ، مر١٧٨ .

٢- ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك، المجلد الأول، لوحة ٢٩.

٣- اين خلون : العبر وديوان المبتدأ والخبر أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوى السلطان الأعظم ، ص٤٠٨-٤٠٨ .

٤- السلامي : مختصر التواريخ ، مخطوط، ورقة ٤٥ ؛ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،
 ٣٦٠ .

Caffaro, Op. cit., pp. 70-72; cf also: Foucher of Charter, pp. 159-196.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى خلط قيها المؤرخين بين مدينتى جبلة وجبيل فقد حدث نفس الشئ عندما مر الصليبيون أمام جبيل فى طريقهم إلى بيت المقدس فى الحملة الأولى واستواوا على جبلة ثم تتازلوا عنها لابن عمار باتفاقية أبرمت بينهما وتصور العديد من المؤرخين أنها جبيل وليس جبلة (1)، فذلك نظرا لارتباط جبيل إلى حد بعيد بامارة طرابلس فى كافة الأحداث السياسية التى مرت بها إبان الفترة الزمنية موضوع الدراسة. فبعد أن فشل ريموند الصنجيلي فى عام ١١٠٤م / ٤٩١هم فى أخذ طرابلس بعد محاولة يائسة منه بمساعدة أساطيل الجنوية، نظرا لصمود ابن عمار على الرغم من القوة العسكرية المتواضعة داخل المينة، اعتمد ريموند على الحصار البرى مما جعل ابن عمار يستغل الفرصة ويضغط على قوات ريموند البحرية فاضطر الأخير إلى رفع الحصار عنها، واتجه إلى مدينة جبيل وكان ذلك بفضل معاونة أمير البحر الجنوي هيو امبرياكو Huge Ambiraco الجد الأكبر لأسرة امبرياتشي التي لعبت دورا كبيرا ليس داخل جبيل وحدها ولكن في في كل أنحاء الشرق الادني منذ باكورة الحملات الصليبية على الشام(٢).

Albert Aquensis, R.II.C.- II. Occ. t., III, p. 454; cf. also Gesta Dei Per Francos, -\
R.H.C.- H. Occ. t, III.p. 217.

٧- اقد قام كل من وليام امبرياكو William Ambriaco وأخوه بريموس Primos بنور لا يستهان به في حصار أنطاكية ، إذ كانا على قيادة أسطول جنوى كبير ساهم في أحكام الحصار حول المدينة كذلك أسهمت أسرة امبرياكو كان أول من وطأتها أسهمت أسرة امبرياكو كان أول من وطأتها أقدامه، وقد ذكر المؤرخ قوشيه Foucher أن الملك بلدوين عندما علم بوصول أسطول جنرى إلى الشام خرج بصحبته لاستقباله تقديراً منه الجهود التي بذلها الجنوبيين في حصار العديد من مدن الساحل الشامي، كذلك قامت الأسرة المذكورة بدور في حصار عسقلان. فقد ذكر أن وليام امبرياكو وأخيه بريموس عادا إلى جنوه ومعهما غنائم هائلة من عسقلان . كذلك كان لهما دور فعال في سقوط عكا وفتح انطرطوس عام ١٩٠٥هـ/ معين وقفا إلى جانب ريموند الصنجيلي بعد فشله المتكرر في تأسيس امارة خاصة به في أنطاكية أن طرابلس...) والمزيد أنظر: ابن ميسر، منتخبات من تاريخ ابن ميسر ، .465 . R. H.C. - H. Or . V . III, p. 465.

وأيضنا : السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق، ص١٤ ، مصطفى الكنانى : المرجع السابق ، ص١٤٠ . مصطفى الكنانى المرجع السابق ، ص١٩٠ .

لقد كانت جبيل مسرحًا برز فيه دور أسرة ابمرياتشي في الشرق الأدني . ذلك أنه بعد أن تضاط أمل ريموند الصنجيلي في فتح مدينة طرابلس عام ٤٩٧هـ/ ١٠٤٨م، سار عنها متجهاً نحل مدينة جبيل التي لم تكن تقل أهمية عن أي من المدن الكبيرة التي كانت هدفًا لهم لتحقيق أكبر قس من المكاسب التجارية، ولتسهيل مهمة الحصول على الإمدادات الاقتصادية والعسكرية من أوروبا عبر البحر المتوسط ولم تكن جبيل أنذاك أحسن حالاً من غيرها من مدن الشام فكما ذكرنا كانت النولة الفاطمية تعانى من الضبعف والاضبمحلال، وانعكس هذا على استعداد جبيل العسكري لجابهة الخطر الصليبي المحدق بها، فلقد ضرب ريموند حصاراً برياً وبحريًا حول المدينة. وتحدث العديد من المؤرخين العرب واللاتين القدامي عن حصار الفرنج لمدينة جبيل دون التعرض لرد فعل أهلها وحاميتها العسكرية حيال هذا الحصار ومما يؤسف له أن المسادر التي تحت أيدينا، ، من عربية وأجنبية ، معاصرة ومتأخرة ، خطية ومطبوعة أغفلت الكثير من المعلومات التي لوكانت قد زودتنا بها الألقت الضوء على الكثير من القضايا التي تتعلق بهذا الموضوع . فلم تعرف ، مثلاً ، من تولى أمرها من قبل ابن عمار ، وطبيعة الحمدار، وتاريخ هذا الحصار على وجه التحديد، وظروف تسليم المدينة، ولانجد أيضاً تعليلاً معقولاً لذلك، فبالنسبة للفرنج تميزت الحملة الصليبية الأولى والحملات التي تلتها بوجود العديد من المؤرخين اللاتين الذين سجلوا أحداث الاستيلاء على مدن الساحل الشامي بتقصيل وأسهاب كبيرين ، بينما لم تنل جبيل نفس القدر من عنايتهم واهتمامهم. بالنسبة للمؤرخين العرب فربما يرجع عدم ذكر الظروف والملابسات التي أحاطت بسقوط جبيل إلى طريقة السرد الحولى التي اتبعوها والتي لم تكن تسمح بعرض أي حدث متكامل ومرة واحدة بوضوح وتفصيل . إذ لم يتخصص العرب- بصفة عامة- في الكتابة في مواضيع مستقلة قائمة بذاتها، على عكس اللاتين الذين بدأوا مع بداية الحركة الصليبية الكتابة في موضوعات متخصصة، في حين أغفل المسلمون ذلك، وخصوصاً في الفترة المبكرة من الحركة الصليبية.

لقد ضنت علينا تلك المصادر بمعلومات كنا بحاجة إليها، وكل ما ورد في المصادر العربية، عبارات قليلة مفادها أنه في عام ٤٩٧هـ/ ١٠٤م حاصر الفرنج جبيل ، وأن حاميتها لم تقاوم فسلمت المدينة لهم، وعلى هذا فكل ما يمكن قوله في هذا الصدد أن جبيل أبدت نفس المقاومة التي أبدتها طرابلس بحكم تبعيتها لها تحت حكم ابن عمار، فبعد أن بذل حاكم طرابلس ما استطاع التخلص من حصار ريموند والجنوية لمدينته ، يبدو أنه قد تهاون بعض الشئ في

الحفاظ على جبيل كيلاً تقع فريسة سهلة فى أفواه الصليبيين. وبكلمة أدق فى التعبير، يبدو وكانه جعل من حفاظه على طرابلس هدفًا أسمى على حساب جبيل، واعل هذا قد أعطى الفرصة للفرنج لتطويق المدينتين معًا، ليكونا نهبًا لشراسة ريموند الصنجيلى والجنوبة. ويعزز ذلك ما جاء فى المسادر العربية بقول ابن القلانسى «أنه فى عام ٩٧٤هـ/ ١٠٤م وصلت مراكب للافرنج إلى مدينة اللائقية فيها النجار والمقاتلون والحجاج ، وقد استعان بهم ريموند الصنجيلى على حصار طرابلس فحاصروها ولم يروا فيها مطمعًا فرحلوا عنها إلى مدينة جبيل وحاصروها وقاتلوا عليها قتالاً شديداً. فلما رأى أهلها عجزهم طلبوا الأمان على تسليمها ليموند، ولم يف لهم وأخذ الفرنج أموالهم وعذبوهم (١٠).

واقد تضاربت آراء قدامى المؤرخين فى هذا الصدد بل أننا نجد أحيانًا التناقض فى أقوال المؤرخ الواحد: فقد ذكر العينى «أنه فى عام ١٩٥٨ه/ ١٠٤٨م قصد الفرنج الشام وقد وصل الصنجيلى مددًا فسار بهم إلى طرابلس وتسلمها بالأمان ثم سار إلى عكا ووصل جمع إلى القدس فحاصروها ، وأن بلدوين صاحب بيت المقدس فيما بعد سار نحو عكا وأخذها بالسيف، ثم يعود ليذكر «أنه فى نفس العام نزل الفرنج على طرابلس مع صنجيل وأقاموا أيامًا ، ورحلوا إلى جبيل فأمنوا أهلها وبخلوها ، ثم غدروا بأهلها فقتلوهم وكان صنجيل صاحب أنطاكية قد بنى على طرابلس حصناً ليأخذ به المدينة، وشحنه بالرجال والأموال والسلاح ، فخرج القاضى فخر الملك بن عمار وهجم الحصن على غرة فقتل من فيه ونهيه...ه(٢).

وهكذا يبس التناقض بين الروايتين حول سقوط طرابلس، فمن المعروف أن المدينة لم تسقط عام ١٩٤٨هـ/ ١٠٤٤م بل بعد ذلك التاريخ (٢). أما ما ذكره العينى عن حصار بيت المقدس في العام المذكور، فربما مرجعه إلى الصراع الذي نشب بين ريموند الصنجيلي والقادة الاخرين الذين عارضوه أكثر من مرة في تكوين امارة خاصة به . «ورواية العيني أيضًا غير صحيحة

۱-۱ ابن القالانسى: ذيل تاريخ دمشق، ص١٤٧ . أنظر أيضنًا: النويرى: نهاية الأرب في فنون الأدب ، مخطوط ، جـ٢١ ، لوحة ٧٨ .

٢- العيني، عقد الجمان ، ج١ ، ق٢ ، لوحة ٥٧٠ .

٣- سنتعرض لذلك تفصييلاً فيما بعد .

فيما ذكره من أن الصنجيلي هو صاحب أنطاكية، لأن تنكريد Tancred هو الذي كان متوايًا أمر أنطاكية أنذاك، ولم يكن للصنجيلي سوى بعض الحقوق داخل المدينة نظير مساعداته في حصارها.

هذا، ولقد اتفق كثير من المؤرخين على أن سقوط جبيل كان عام ١٠٥هـ/ ١٠٠٩م وليس عام ٢٠٥هـ/ ١٠٠٩م «ففى هذا العام وصلت العديد من مراكب الأفرنج إلى مدينة الملائقية، واستعان بهم ريموند لفتح طرابلس. ولكنه حين فشل في الاستيلاء على المدينة، رحل عنها إلى مدينة جبيل فحاصروها وقاتلوا عليها قتالاً شديداً. فلما رأى أهلها عجزهم عن الفرنج أخنوا أمانا وسلموا البلد إليهم فلم تف الفرنج لهم بالأمان وأخنوا أموالهم واستنفنوها بالمعقوبات وأنواع التعنيب. " ثم ساروا منها إلى عكاه(٢).

واقد أجمعت المصادر ، من عربية ولاتينية، على أن الفرنج لم يحسنوا معاملة أهل جبيل رغم وعودهم لهم بالأمان ، وجدير بالذكر أن بعض المؤرخين العرب أمثال ابن الأثير والنويرى وابن الفرات لم يتعرضوا في مؤلفاتهم للتاريخ المحدد اسقوط المدينة، في حين ذكر كفارو «أنه في العام التالي لعام ٢٠١٠م/ ٤٩٦هـ كان البيازنة والجنوية قد أتوا إلى أورشليم للعبادة وكان هذا في شهر مارس وهو العام الرابع لحكم بلدوين . وقد تحركوا من اللانقية حيث أمضوا فيها فصل الشتاء، ثم ساروا إلى ولاية جبيل وأعدوها مركزاً لنشاطهم البحرى. ثم حضر إليهم القائد ريموند من ولاية انطرطوس وطلب معونتهم للتمكن من اجتياح جبيل والاستيلاء عليها.

Y-حول سقوط مدينة جبيل انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج١٠ ، ص٢٧٧، ابن الجوزي: مرأة الزمان، ج٨ ، ص٩، أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج٢ ، ص٢١٧، ابن خلون: المسدر السابق، جه، ص٣٩٧، الكتبي : عيون التواريخ ، جـ١٦ ، اوحة ٦١، ابن الشحنة : روض المناظر في علم الأوائل والأواخر رقم ٥٤ ، ولم تحصل على ترقيم لهذا المخطوط سوى ذكر الأحداث بالسنين الهجرية، فقد ذكرت أحداث جبيل تحت عام ٢٩٤ه. وألقت رواية ابن الشحتة الضوء على أحوال الشام بصفة عام وقت سقوط جبيل، ابن كثير: البداية والنهاية ج١٢ ، ص١٦٧ ، العليمي: شذرات النهب في أخبار من ذهب ، ج٢ ، ص٤٠٤ ، أنظر أنضاً:

Mathieu d'Edesse, R. H.C.- Doc. Arm, t. I, p. 17; cf also: Caffaro, Op. cit., t. IV, p. ...

وقد تم القضاء نهائيًا على السكان المسلمين في حين أورد ابن الجوزى «أنه في شهر رجب من عام ١٩٥٧هـ/ ١٠٤ م بعد أن فشل الفرنج أمام طرابلس رحلوا عنها إلى جبيل»(١). وكان هو ممن انفردوا من المؤرخين العرب القدامي بهذا التحديد الزمني اسقوط جبيل، على الرغم من أنه لم يكن معاصرًا لتلك الفترة من موضوع البحث .

ويشير وليم الصورى أنه بعد أن ضرب ريموند حصارًا بحريًا وبريًا حول المدينة، أصاب الأهالى حالة من الذعر والهلع ، ولم يكن لديهم أى أمل لتعزيز جيوشهم أو وصول نجدات لهم من مصر فأرسل والى المدينة إلى قائدى الأسطول الجنوى الذي يصاصرها وهما انسلاوا وهيوامبرياكر ، ليعلن لهم أنه نتيجة الظروف السيئة التي يعيش أهالى المدينة في ظلها، فإنهم ييفون أن يفتحوا لهم المعرات والطرق ويسلموها السادة القائمين على المصار. وقد اشترط عليهم أن يفادروا المدينة هم وأولادهم وزوجاتهم وتعطى لهم كل معتلكاتهم، أما الذين يريدون البقاء قلهم ما يشاون ، وقد منح ريموند لهيو امبرياكر المدينة كاملة نظير خدماته في عملية حصارها والاستيلاء عليها، على أن يقوم بدفع مبلغ سنوى اخزينة مدينة جنوة. وبهذا أخذت مدينة جبيل واتجه الأسطول بعد ذلك إلى طرابلس»(٢). وهنا يجب توخى الحذر فيما ذكره وليم المدينة جبيل واتجه الأسطول بعد ذلك إلى طرابلس»(٢). وهنا يجب توخى الحذر فيما ذكره وليم المدينة جبيل واتجه الأسرول قد حصل على المدينة كاملة من ريموند ، ولكن حصلوا على المدينة فقط، ثم منحت المدينة كاملة لهم عن طريق برتراند بن ريموند الصنجيلي ، وكان ذلك بعد وقاة ريموند وبعد سقوط طرابلس.

ولقد منح هيو امبرياكو نصيبه من المدينة لورثته، حيث أصبحت ميراتًا خاصًا لأفراد أسرة امبرياتشى . وأصبح ذلك الجزء من جبيل نواة لمزيد من الفتوحات التي قام بها آل امبرياتشي إلى أن حصلوا على المدينة كاملة فيما بعد(٢). وحذر وليم الصوري من أخذ رواية كفارو حول سقوط مدينة جبيل على علاتها، وبخاصة فيما يتعلق بتاريخ سقوطها . والواقع فإن كفارو لم يتحر الدقة في هذا الأمر، فضلاً عن أن كلا من فوشيه دى شارتر والبرت دى إكس Albert d,Aix

١- ابن الجوزي: المسدر السابق ، س١٠-١ .

William of Tyre, Op. cit., p. 477; Caffaro, op. cit., p. 605; R.O.L., t. V, p. 5; cf. -Y also: Bruc, C., Byblos, p. 130.

-1

وقد اختلف المؤرخون الحديثون ، هم أيضاً ، حول تاريخ سقوط مدينة جبيل. فلم يشر كلود كاهن إلى ذلك سوى قوله «أنه في عام ١١٠٤م / ١٩٧ه عندما كان ريموند يحاصر طرابلس التجه بعد ذلك إلى جبيل واستولى عليها (۱) ، في حين ذكر رينيه جروسيه «أنه في ٢٨ من أبريل ١٠٠٤م / ٣٠رجب ١٩٥٩ سقطت جبيل واستولى الفرنج على ثروات السكان دون أعمال النبح والقــتل»(٢) . وهذا أمر يناقض ما أجمع عليه المؤرخون المعاصرون من أن الفرنج لم يلتزموا بوعد الأمان الذي منحوه لأهل جبيل، وأنهم عنبوهم واعملوا فيهم القتل والنهب. هذا بالإضافة إلى ما ذكره كفارو من أن تاريخ سقوط جبيل لم يكن في شهر أبريل ، وإنما في شهر مارس ١١٠٤م / أول رجب ١٩٤٩هـ .

أما يورجا Iorag فقد ذكر «بعد أن فرض الصنجيلي الجزية على طرابلس حيث لم يتمكن من الاستيلاء عليها، اتجه إلى جبيل وانطرطوس واستولى عليهما»(٢)، ولكن المصادر من عربية وأجنبية، لم تشر بكلمة واحدة إلى موضوع الجزية التي فرضها ريموند على طرابلس ، خاصة وأنه تملكه اليئس من أخذ المدينة. ولذا فمن غير المعقول أن يفرض الجزية على سكان المدينة وهو ليس في موقف القوة. ولو كان ثمة مساومات بين ابن عمار وريموند ، لاستطاع ابن عمار أن يدفعها مقابل الحفاظ على جبيل نفسها وهي من أهم توابع امارته.

ولقد اتفق جاك نانت Nante مع رينيه جروسيه أنه في ٢٨ من أبريل ١٠٤ مم ١٠٠ من رجب ٢٩٠ هـ سقطت جبيل بمساعدة الجنوية (٤). وجاء في «أرشيف الشرق اللاتيني» أنه في عام ١٠٠٨م / ١٠٥هـ وصل براتراند ومعه أسطول جنوي مكون من ١٩ سفينة واستواوا على جبيل (٥). وهذا توقيت خاطئ ، ولعله يرجع إلى الخلط بين جبله وجبيل. فإن كان يعنى الأولى

Cahen, La Syria du Nord au temps des Crusades, p. 244.

Grousset, Op. cit., t. I, p. 340; cf. also: Setton, History of the Crusades, vol. I, p. -7 396.

Iorga, N., Breve Histoire des Croisades et de Leurs fondations en Terre Sainte, p. -7 76; cf. also: Chalndon, Op. cit., p. 298; Richard, J. Latin Kingdom, vol. I, p. 26.

Reinaud, Extraits des Historiens Croisades, pp. 61-62; Nante, Op. cit., p. 57.

Annales de Terre Sainte, in A.O.L., t. II, p. 430.

فهى لم تستقط إلا فى ٢٢ من ذى الصجة ٢٠٥٨/ ٢٣ من يوليو ١١٠٩م أى بعد ستقوط طرابلس بأحد عشر يومًا حسبما ذكر سابقًا، وأن قصد جبيل فكان سقوطها عام ٤٩٧هـ/ ١٠٤٨م.

وهكذا أضحت جبيل وهى احدى القلاع الساحلية الهامة، مركزاً لمزيد من الانتشار الساحلى للفرنج. وأمام الغطر الصليبي المتفاقم، تجمع كل من سكمان بن ارتق وجكرمش مساحب الموصل في عسكرهما ، واتفقا على مواجهة الفرنج، وكان ذلك في أوائل شعبان معركة شديدة انتهت المدن مايو ١٠٤٥م حيث وقف كل من بوهمند وتتكريد ضدهما، ودارت معركة شديدة انتهت بانتصار المسلمين، ولكن هذا لم يكن له أثر في انقاذ الساحل الشامي من الفرنج. فلقد توالي سقوط مدن الشام في قبضة الفرنج الواحدة بعد الأخرى، بسبب حالة الضعف التي عانت منها الدولة الفاطمية في أخريات أيامها، كذلك انتهز بلدوين ملك بيت المقدس الصليبي فرصة وجود السفن الجنوية بالقرب من جبيل لفتح عكا ..وتجمع عدد كبير من الصليبيين وحاصروها من البر والبحر، وأخذوها بالسيف في شهر رمضان ٤٩٧ه / يونيو ١٠٤٤م، إذ عجز زهر الدولة الجيوشي عن حفظها فرحل عنها وملكها الفرنج(٢).

ومع أن سقوط جبيل لم يكن بداية وقوع ساحل الشام فى أيدى الصليبيين ألا أنه كان النواة التى ارتكزوا عليها، ثم انطلقوا منها نحو مزيد من الفتوحات والإمتيازات السياسية والاقتصادية ، إذ ضرب الصليبيون حصاراً قوياً حول صيدا عام ١١٠٨م / ١٠٥هـ، كما تكررت محاولاتهم لأخذ طرابلس، وحصار بيروت عام ١١٠٠م / ١٠٥هـ(١)، إلى أن تمكنوا فى النهاية من وضع أيديهم على كافة مدن الساحل الشامى(٤). وفي عام ١٩٥٨هـ/ ١٠٠٥م كرر ريموند الصنجيلي محاولته بفرض الحصار حول طرابلس مرة أخرى الأمر الذي ترتب عليه حدوث القلق داخل المدينة وارهاق حاميتها ، وقام فخر الملك بمهاجمة الفرنج المتمركزين أعلا

<sup>·</sup> ٢- ابن الأثير: المصدر السابق، ج-١، ص٢٧٧، ابن الجوزى: المضلوط السابق، ص٨-٩، النويرى: نهاية الأرب، ج٢٦، لوحة ٨٠، ابن خلون المصدر السابق، ج٥، مص٣٩٧،

Annales de Terre Sainte, in A.O.L., t. II, p. 430.

Setton, Op. cit., t, p. 496; cf. also: Richard, op. cit., t. I, p. 26.

وانظر أيضنًا العينى: المخطوط السابق، سقوط بيروت ، جـا ، ق٢ ، لوحة ٦٤٦-١٤٧ .

الحصن الذي شيده ريموند ورجاله ، غانهار بهم وسقط ريموند وعدد ممن كانوا معه. ولم تمض عشرة أيام بعد ذلك حتى مات ريموند متأثراً بجراحة (١).

وقام صدراع عنيف بين أبناء ريموند بعد وفاته إذ خلف ولدين هما: برتراند وكان ابنا غير شرعى له، والفونس جوردان وقد أنجبه أثناء حصار طرابلس(٢). وأثر أمراء الفرنج استقدام الفرنس جوردان من جنوب فرنسا ليرث ممتلكات أبيه في الشرق . غير أن أمه أثرت بقاءه إلى جوارها ليرث ممتلكات أبيه في فرنسا ، وأن يتنازل عن ميراثه في الشرق الأخيه برتراند ، وقد قبل براتراند ذلك غير أن وليم جوردان وكان من عائلة ريموند الصنجيلي تولى أمر الدفاع عن كل ممتلكات ريموند بعد وفاته ، وجعل من نفسه وصيبًا شرعبًا على كل ممتلكات الفونس جوردان .

وعلى هذا فإن وصول براتراند إلى الشرق أثار أزمة سياسية بين كل من وليم جوردان William Jordan وبرتراند ، انقسم على أثرها المعسكر الصليبي إلى قسمين: براتراند ويؤيده بلدوين ملك بيت المقدس اللاتيني، وجوردان وقد وقف إلى جانبه تنكريد صاحب أنطاكية ، أولهما لحقه الشرعي في ميراث أبيه وثانيهما بحكم ما قدمه من مساعدات المحافظة على ممتلكات ريموند التي كان يمكن أن تضيع ريموند (٢). إن لم تجد من يحميها وقد أضاف وليم جوردان عرقة إلى ممتلكات ريموند وإذا أصر على التمسك بحقه في ميراث ريموند بالإضافة إلى ما فتحه هو بجهوده الذاتية. وكان وصول برتراند إلى الشرق عام ١٠١٩م / ٢٠٥هـ وذلك إبان حصار وليم جوردان لمدينة طرابلس، وكان مدعمًا بالعديد من السفن الجنوبية التي بلغ عددها ١٩ سفينة، بالإضافة إلى أربعة ألاف مقاتل(٤). ولم يشسأ بلدوين أن يتسرك

Caffaro, Op. cit., pp. 70-71.

أنظر أيضاً السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق، ص١٤١-١٤٢ .

Caffaro, Op. cit., t. V, p. 73; cf. also: William of Tyre, Op. cit., vol, II, pp. 475-- 476; Setton, Op. cit., vol, I., p. 396; cf, also Cahen, Op. cit., p. 244.

<sup>.</sup> ١٥٤ من سراع براتراند وجوردان أنظر أيضاً: ابن العديم: زبدة الطب، ٣٤، من ١٥٤ .

Mathieu d'Edesse, Op. cit., t. I, pp. 79-80.

المسكر المعليبى نهبًا للخلافات التى قد تحول دون تحقيق أهدافهم فى توحيد كلمتهم الحكام السيطرة على كل مدن الشرق الأدنى، وبصفة خاصة الساحلية منها. وكانت طرابلس أنذاك مى الحلم الذى تجمع من أجله كل أمراء الفرنج. ولذا قرر بلدوين اقامة المعلم بين كل من جوردان وبراتراند . فتقدم بلدوين بجيش ضخم مؤلف من خمسمائة فارس فى حين تقدم تانكرد ومعه خيرة الفرسان، كما قدم كونت الرها وجوسلين المشاركة فى اقرار المعلم سنهما .

وبقرر تقسيم ارث ريموند كونت تواوز على أن يحتفظ براتراند بجبيل وقلعة الحجاج وطرابلس بعد الاستيلاء عليها، ويأخذ جوردان انطرطوس وما فتحه من البلاد مثل عرقة . وأقسم براتراند يمين التبعية الملك بلدوين، وأصبح جوردان تابعًا لتنكريد . وكان وقوف تنكريد إلى جواره بسبب الحاح براتراند بالمطالبة بحق أبيه في أنطاكية . ولكن تم تسوية الخلاف بهذا الشكل، وتوحدت القوى الصليبية واتفقت على فتح طرابلس . وكان من بين الشروط التي وضعت في هذا الصلح أنه إذا توفي جوردان أو براتراند دون وريث تؤول ممتكلاته الأخر(!). ولكن أمرًا غير متوقع حدث اوليم جوردان وهو نشوب صراع بين عائلتين في الضباع التابعة لكل منهما. فأمتطى جوردان صهوة جواده وذهب إلى مكان المشاجرة ، فأصابه سهم قتل على اثره. وقد أعلن البعض أن براتراند هو الذي دبر له ذلك. ويقول وليم الصوري «أن أحداً لايعرف حتى رمنه سبب موته(!). وهنا بادر براتراند وتسلم ميراث وليم جوردان الذي لم يكن له وريث . وهكذا انضمت كل من عرقة وانظرطوس إلى ممتلكات براتراند وتدعيمًا لما سبق، يقول فوشيه أنه ما أن أقر الملك بلدوين المملح بين جوردان وبراتراند حتى وقع الحادث المذكور لجوردان، والذي لايفهم هو سببًا له، ولايعلم أحد وفقًا لروايته من فعل هذا ولكنه يشير من طرف خفى أن هناك من سعوا بموته ، وخاصة براتراند» (").

۱۶۲۰ مسعید عاشور : الحرکة الصلیبیة، ج۱ ، مس۳۰ ، السید عبد العزیز سالم: المرجع السابق ، مس۱۶۲۰ . Grousset Op. cit., I, p. 356 .

Wiiliam of Tyre, Op. cit., vol., II, pp. 476.

<sup>-7</sup> 

Foucher of Charter, Op. cit., p. 194.

ولم يدخر الصليبيون جهداً في العمل على امتلاك طرابلس، ففي عام ١٠٩٨م / ٢٠٥هـ قاموا باحكام الحصار البرى والبحرى حولها وكان ذلك بمساهمة السفن الجنوية التي قدمت إلى الشرق وقتها. وقد اضطرت حامية طرابلس إلى إعلان التسليم وإبداء الرغبة في المهادنة بعد أن فشل حاكمها في الحصول على أية مساعدات من القوى الإسلامية المجاورة ، وبعد تأخر الأسطول الفاطمي في الوصول لنجدتها هي أو غيرها من مدن الساحل التي كانت على وشك الضياع يذكر وليم الصورى أن الملك بلوين توسل إلى الجنوية الذين كانوا لايزالون مرابطين أمام جبيل للمشاركة في فتح طرابلس ومدن الساحل الأخرى التي كانت لاتزال في حوزة المسلمين مثل صددا وبيروت وصور عسقلان . والواقع أن الأسطول الجنوى كان له نصيب الأسد في فتح طرابلس طالمًا في ذلك مصلحة لهم. وقد خرج أبن عمار من المدينة إلى جبله في حين عين شرف الدولة بن أبي الطيب واليّا على طرابلس من قبل الفاطميين . ولكن الفرنج تمكنوا من تدمير جانب من أسوار المدينة من الناحية البرية ، بالإضافة إلى ضغط الأسطول الجنرى عليها من ناحية البحر. فأضطر صاحبها إلى إعلان التسليم بشروط أملاها الملك بلدوين في ١٢ من يوليو ١١٠٩م / ١١ من ذي الحجة ٢٠٥هـ (١). وهكذا نرى أن الخلافة الفاطمية في مصر قد تخاذلت كثيراً حين استهانت بالخطر الصليبي الذي استطاع أن يحكم قبضته على مدن الساحل . ولو كان أهل طرابلس أو جبيل وجنوا أي مساعدة جدية من أي جهة إسلامية في منطقة الشرق الأدني وقتها، لاستطاعوا أن يصمدوا وأن يحافظوا على استقلالهم. لقد كانت منطقة الشرق الأدنى في أواخر القرن الحادي عشر والسنوات الأولى من القرن الثاني عشر الميلادي (أواخر القرن الخامس وبدايات القرن السادس الهجري) ، تعج بالانقسامات السياسية والمذهبية، بينما كانت أحوال الخلافتين الفاطمية في مصس والعباسية في بغداد تسيران من سي إلى أسوأ . وعلى هذا كان ميزان القوي في الصراع بين الصليبين والمسلمين في هذه الفترة بالذات في مسالح القرى الصليبية. ولهذا السبب لم تجد هذه القوى

١- ابن الفرات: المخطوط السابق ، المجلد الأولى، لوحة ٢٦ ، العينى: المخطوط السابق، ج١، ق٢ ، لوحة ٢٤٤ .

أنظر أيضًا : السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص١٢٣، ١٢٥، محمد كرد على: المرجع السابق، ص٢٩٢، ٢٩٢، محمد كرد على: المرجع السابق، ص٢٩٢.

صعوبة في الاستيلاء على جبيل ، ومن بعدها طرابلس تمامًا مثلما سقطت من قبلهما بيت المقدس والمدن والقلاع الساحلية الأخرى .

ومهما يكن من أمر ، ومهما قيل لتبرير سقوط المدينتين سواء بالصاق التهم إلى فخر الملك أو إلى الأفضل الفاطمي الذي أبعد فخر الملك عن طرابلس في وقت كانت فيه المدينة في أمس الحاجة لمن يتولى أمرها ويدفع عنها الخطر الصليبي، فقد انتهى الأمر بسقوط المدينتين في قبضة الصليبيين. ثم أن وصول الأسطول المصرى المشحون بكافة المعدات اللازمة للحرب بعد سقوط المدينتين ما هو إلا دليل على التقاعس من قبل الفاطميين تجاه جبيل وطرابلس وباقي مدن الساحل(۱). وقد تبع ذلك سقوط جبلة في ٢٣ من يولير ١٩٠١م / ٢٢ من ذي الحجة مدن الساحل(١). وقد تبع ذلك سقوط جبلة في ٢٣ من سوال ١٩٠٩م / ١١م المك بن عمار ٢٠٥هـ، ثم بيروت في ٢٣ من أبريل ١١١٠م/ ١من شوال ٥٠هـ، أما فخر الملك بن عمار فكان قد توجه إلى جبلة وبعد سقوطها في قبضة الفرنج ذهب إلى دمشق حيث توفي هناك عام ١١٥هـ/ ١٩٠١م.

وبعد سقوط طرابلس ظهر الجنوية يطالبون بحقوقهم في جبيل فقد ساعدوا الصليبيين بصفة عامة وبراتراند صاحب جبيل بصفة خاصة في سبيل الاستيلاء عليها، وكانت أسرة امبرياتشي قد حصلت على ثلث المدينة كهبة ممنوحة من قبل ريموند الصنجيلي بعد فتحها، لكنهم طالبوا بما هو أكثر من ذلك. فقد عقد برتراند اتفاقية مع جنوة قبل حضوره إلى الشرق مؤداها أن يصطحب معه أسطولاً جنوباً ضخماً للمساهمة في الاستيلاء على طرابلس وغيرها نظير امتيازات محددة تم الاتفاق عليها(٢). وعلى هذا لم يسع برتراند إلا أن يمنصهم ثلث مدينة طرابلس مكافئة لهم، وقد شمل هذا الجزء من طرابلس المناطق الحيوية المتميزة بالانتعاش التجاري والاقتصادي بما يتفق وميول الجنوية الاقتصادية ، كما منح لهم مدينة جبيل كاملة كمستعمرة جنوية. وقد نجح هيوامبرياتشي في الحصول على حق الحكم الوراثي فيها من جنوة نظير تعهده بدفع المال اللازم لحكومته وكان لأسرة ابمرياتشي مكانة خاصة

١- السلامى: المخطوط السابق، ورقة ١٥ ، ولقد أخطأ السلامى حين ذكر أن ابن عمار توفى عام ١٠٠٠ / ١١٠٧م لأن جميع المسائر المعاصرة أجمعت على رحيله من طرابلس إلى جبله وأقامته بها مدة طويلة عاصر خلالها سقوط المدينة، ورحل منها إلى دمشق حيث أقطعه طفتكين عملاً كبيراً وهو الزيداني، وأنه توفى هناك عام ١١٥٩هـ / ١١١٩م.

لدى الجنوية، فقد كانت من الأسر النبيلة حتى أن قومون جنوة استثنى أل ابرياتشي من القرار الذي ينص على إزالة القلاع الخاصة بتلك الأسر النبيلة في جنوة (١). وأصبيح لتلك الأسرة كيانها في الشرق الأدني منذ مساهتمها في احتلال بيت المقدس، وما قدمته من خدمات للافرنج (٢). والخلاصة أنهم حصلوا في أول الأمر على ثلث جبيل (٢). ثم على المدينة بأجمعها فيما بعد، بالإضافة إلى غيرها من المدن والقلاع والأحياء. وقد أدى هذا إلى تدعيم مركز جنوة في المنطقة ، وتمتعها بقدر كبير من الامتيازات يفوق ما تمتعت به المدن الإيطالية الأخرى ،

ومن جبيل كانت مسيرة الصليبيين نحو طرابلس وبيروت وعسقلان وصور وصيدا. ولم يتم ذلك إلا باتفاقيات بين جنوة والأمراء اللاتين، أوضحت جميعها أن الباعث الاقتصادي كان وراء هذه التضحيات. ولقد قيام ملك بيت المقدس بمنح آل امبرياتشي حق الامتلاك والاحتفاظ بالكثير من المدن والمنشبات الهامة. وحصلت جنوة أيضنًا على العديد من الامتيبازات في انطاكية، تمثلت في هبات وتنازلات وإيرادات خاصة. كما منح للجنوية قدر كبير من الإيرادات الخاصة بمدينة يافا، والعديد من الأحياء والشوارع والمنازل والأفران والأراضى بها. كذلك منحهم برتراند حصناً يقع على بعد عشرة أميال جنوبي طرابلس، بالإضافة إلى الثلث الخاص بطرابلس وتمثل في حي تجاري مردهر (٤). لقد تمتع الجنوية بكل ما يتفق وطعوسهم الاقتصادي فضلاً عن العديد من الكنائس والحمامات والوكالات التجارية.

وتزايدت الهبات الواردة من جنوة إلى جبيل نظراً لنمو مركزها السياسي والاقتصادي في جنوة وفي الشرق بأجمعه، فلم تكن أي من مدن اللانقية ويافا وقيسارية وأرسوف وبيروت

١- مصطفى الكتاني: المرجع السابق ، ص٧٧ و١٨ .

Auctor Radulfo, Op. cit., t. III, p. 683.

٣- ابن القلانسي : المصدر السابق، من١٤٤ ، انظر أيضاً :

Cahen, Op. cit., pp. 497-498; Grousset, Op. cit., t. I, p. 395; Conder, The latin Kingdom, p. 209; Daru, Histoire de venice, t, I, p. 153.

انظر أيضنا : سعيد عاشور : الحركة الصليبية، ج١، ١٠٠٠ .

Rey, Les Seigneurs des Giblet, R.O.L., t. III, p. 399; cf. also: Bruc, Op. cit, p. 131. - &

وعكا وصديدا وصدور إلا وكان لهم أملاك وعقارات فيها ظلت بأيديهم حتى عام ١٨٧ م / همه حين كانت موقعة حطين وسقوط جبيل وكافة توابعها في أيدى المسلمين. لقد شاركت جبيل في كافة العطايا والهبات والإيرادات التي منحت لأمراء الشرق الفرنجي، كما شاركت في الحصول على الحرية المطلقة في كافة الموانئ «التجارتها» ويذكر بيرن Byme أنه على الرغم من أن القادة الفرنج كانوا كثيراً ما يعنحون الوعود الجذابة لمن جنوة والبندقية وبيزا فانهم أيضاً كانوا سريعاً ما يتخلون عن تلك الوعود ، ولكن هذا لم يحدث مع جنوة مطلقًا، التي لم يكف البابا عن تعضيده الدائم لمطالبها ، وتأمينها في الشرق أو الغرب، ولم تعقد جنوة هذه المعاهدات على أنها ابنة البابوية أو تابعاً لأحد، بل استمدت قوتها من ذاتها، وانعكس هذا على أسره امبرياتشي التي استمدت الثقة من قوة جنوة أنذاك(۱).

لقد اتسم النظام الداخلى لجبيل فى ظل حكم أسرة امبرياتشى بالكثير من نظم المجتمع الأوروبي الفربي أنذاك، بكل ما له من وظائف وقوانين. فقد عين داخل جبيل فيكونت كانت مهمته الإشراف على الخزانة، بالإضافة إلى وظيفة قضائية أخرى باسم "Juratio Curail" ونظراً لضخامة الدور الذي لعبته الأسرة في حصار عكا وسقوطها بعد استيلاء الفرنج على جبيل، فقد حصلت على حق جعل عكا مركزاً لمارسة الكثير من أوجه النشاط التجاري، وكانت بمثابة عاصمة لمتلكاتهم . فكان لهم شوارع خاصة وحي كانوا يطلقون عليه اسم «لورميني المقدس»، وهو اسم راعي الكنيسة الكاتدرائية أنذاك، بل أدمجت قوانين جبيل بقوانين عكا، حتى لقد اجتمع مجلس عكا ذات مرة المتدخل في بيع اقطاع خاص بأسرة امبرياتشي .

لقد أسهمت جبيل بدور اقتصادى ضخم ساعد على تدعيم مركز الفرنج بالشرق الأدنى نظرًا لوقوعها على الساحل، والنشاط؛ الاقتصادى الذى مارسه الجنوبة المثلين في أسرة امبرياتشى . إذ توات عملية تصدير وأستيراد العديد من المنتجات التي كان كل من الشرق والغرب بحاجة إليها . فقامت بتصدير السكر الذى صنع في داخلها وكانت تحصل مقابله على الذهب والفضة، وكان لكل هذا أثره على الرخاء الاقتصادى داخل جبيل(٢). أما العملة في جبيل العملة فقد كانت نفس عملة طرابلس بحكم تبعية جبيل لكونتيه طرابلس(٢). وفـوق هذا

Byrne, Op. cit., pp. 140-143.

<sup>-1</sup> 

Byrne, Op. cit., p. 142-144.

٣٢-

Bruce, Op. cit., p. 76.

وذاك، فقد ارتبط آل امبرياتشى فى جبيل بباقى أمراء الفرنج فى المنطقة عن طريق زواج المساهرة تحقيقًا لمصالح سياسية. فكان لهذا أثره على العديد من التحالفات بينهم وبين غيرهم من الأسر الفرنجية أثناء الاحتكاكات سواء مع المعسكر الإسلامى أو بين الفرنج ويعضمهم البعض. ولاخلاف أن الصراعات الداخلية فى مملكة اللاتين فى الأراضى المقسسة أسهمت فى نهاية الأمر فى القضاء على الوجود الصليبى فى المنطقة. ومن أمثلة تلك المصاهرات زواج هيواميرياكو من احدى بنات الريف الفرنسى أنجب منها أربعة أولاد كانت منهم ماريا Maria التى تزوجت من بارثلميو Barthelmio حاكم ميروت وبذلك وجدت ارتباطات امبرياكو الذى تزوج من لبنة باليان دبلين Balian d'Ibin حاكم بيروت وبذلك وجدت ارتباطات ومصالح بين جبيل وبين كل من صيدا وبيروت (۱). عن طريق المصاهرات السياسية التى بدأها المؤسس الأول لأسرة امبرياتشى وهو هيو امبرياكو والتى كانت عاملاً فى تدعيم الوجود الصليبى فى الأراضى المقسة.

وكثيراً ما سعى بطاركة بيت المقدس اللاتين إلى ضم أساقفة جبيل وطرابلس وأنطرطوس تحت إشرافهم ، ولكن محاولاتهم باحت بالفشل على الرغم من تبعية جبيل للملك اللاتينى منذ إقرار الصلح بين وليم جوردان وبرتراند كما سبق أن ذكرنا، ولكن من الناحية الدينية ظلت جبيل تابعًا لبطريركية أنطاكية بحكم تبعيتها لكونتية طرابلس منذ قيامها، ولم تأبه بتهديدات البابوية في روما بالخضوع لبطريركية بيت المقدس، واستندت في ذلك على حق الفتح والميراث الذي حصل عليه مؤسس أسرة امبرياتشي في جبيل من قبل ريموند الصنجيلي (٢). وعلى هذا أصبحت أسقفية جبيل تتبع بطريركية أنطاكية وليس بيت المقدس، وفي عام ١١٠٥م / ١٩٠هما أمبرياتشي كاتدرائية للأساقفة اللاتين في جبيل ، وهي المعروفة بكاتدرائية القديس يوحنا، ولاتزال تعرف حتى اليوم باسمها العربي وهو ماريو حتا .

وأما عن العناصر التي كانت تتألف منها جبيل فهي عديدة. لقد كانت تتألف من مختلف الأجتاس والديانات ، فالي جانب المسلمين وهم السكان الأصليون كان بعض الفرنج الذين احتلوا جبيل بالإضافة إلى اليهود الذين وجدوا بأعداد كبيرة منذ أن كانت جبيل تابعة لأمارة طرابلس تحت حكم ابن عمار ، ويمكن القبول أن اليهود كانوا من بين أسباب الانتعاش

Assises de Jerusalem, t. II, pp. 465-466.

٢- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ص-٢١ ،

الاقتصادى داخل جبيل ، بالإضافة إلى الجنوية(١). وكان هناك أيضًا الموارثة الذين لعبوا دورًا لايستهان به في مساعدة الصليبيين كعيون وأدلاء لهم منذ مجيئهم إلى منطقة الشرق الأدنى.

عذا، ولقد أقام الجنوية داخل جبيل العديد من القلاع والأسوار والمنشآت الهامة. فقد انشأت أسرة امبرياتشى قلعة داخل جبيل تعد من أقدم القلاع التى وجدت فى الشام. كما شيدت برجا ضخمًا يتجه من جهة الشمال نحو الشرق ، ويقال أن ابن عمار هو الذى بنى البرج، وفى أسفل التل حيث شيدت كنيسة القديس يوحنا ، تم إنشاء ميناء لجبيل بأسوار عالية على شكل برجين كان الهدف منها حماية المدينة، وقد تطور شكل هذا الميناء فى عصر الأيوبيين والمماليك (٢).

وهكذا كان سقوط مدينة جبيل في أيدي الصليبيين عام ١١٠٤م / ١٩٥هه بعد محاولات متكررة للاستيلاء عليها، وكان لهذا الخبر دوي كبير في بلاد الشام انهارت على أثره مقاومة الجبهة الإسلامية في كل مدن الساحل الشامي، وكان من المكن أن تحافظ جبيل على استقلالها لو كانت هناك جبهة إسلامية متحدة متماسكة تشد من أزرها، واكن حالة التمزق والضياع التي كان يعاني منها المشرق الإسلامي وقتها لم تكن تسمح بذلك، ولذلك كان مصيرها متوقعًا ، مثل غيرها من مدن الساحل في وقت لم يكن فيه ميزان القوى في الصراع بين المسلمين والصليبيين في صالح المسلمين، لم يكن أمامهم وقتها إلا الالتزام بسياسة الدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم بوجه عام ،

وبهذا استطاع الصليبيون أن يقيموا حكمًا خاصمًا بهم في جبيل في عام ١٠٠٨م / ١٠٤هم، وسوف يستمر وجودهم بها وحتى خروج آخر صليبي من الأراضي المقدسة، باستثناء السنوات القليلة التي سقطت فيها المدينة في أيدى صلاح الدين. ولكنها سرعان ما عادت بعد وفاته إلى الصليبيين وحتى عام ١٢٩٢م / ٢٩٢هم. ولقد تمكن الجنوية بفضل مهاراتهم الاقتصادية والعسكرية أن يجعلوا من جبيل مدينة ذات شأن كبير ، حتى أنها تركت بصماتها على مختلف الأمور السياسية التي مر بها الساحل الفرنجي، سواء بالنسبة لعلاقة الفرنج بعضهم ببعض أو بالنسبة لعلاقة مبليبي جبيل بالمسلمين في المنطقة.

وسوف تكشف الفصول التالية عن الدور الذي ستؤديه جبيل في ظل الحكم الصليبي لها على مسرح الأحداث في رقعة الشرق الأدنى .

Nante, Op. cit. p. 64.

<sup>-1</sup> 

## القصيل الثاني

## جبيل تحت حكم أسرة أمبرياتشى وعلاقاتها بالمسلمين وأفرنج الشام (١١٠٤ - ١١٨٠م / ١٩٧هـ)

- تبعیة جبیل المباشرة لمملكة بیت المقدس الصلیبیة و اثر ذاك علی علاقاتها بالمسلمین - دور جبیل فی حصار صدور عام ۱۱۱۱م / ۵۰۵هـ ومساهمتها فی الاستیلاء علی صیدا عام ۱۱۱۰م / ۵۰۵هـ جبیل وطرابلس ضمن قوات الملك الصلیبی بلاوین الثانی لإنقاد روجر صاحب انطاکیة عام ۱۱۱۹م / ۵۰۵هـ - اشتراك جبیل مع باقی الفرنج ضد الاسطول الفاطمی القادم للشام اثناء اسر الملك بلاوین الثانی عام ۱۱۲۳م / ۱۷۵هـ - حاكم جبیل ضمن القادة الفرنج المجتمعین لإعداد و ترجیه الحملة الصلیبیة الثانیة وبورها فی استیلاء الفرنج علی بانیاس عام ۱۱۵۸م / ۲۲۵هـ ممین الدین آثر - حملات آل امبریاتشی ضد سهل البقاع منذ عام معین الدین آثر - حملات آل امبریاتشی ضد سهل البقاع منذ عام ۱۱۲۰م / ۲۵۵هـ و موقف صاحب دمشق منها - دور جبیل فی سقوط عسمقیلان فی آیدی الفرنج عام ۱۱۸۳م / ۲۵۵هـ . - السراع بین عموری و نور الدین محمود حول مصر ، وهجوم نور الدین علی جبیل عام ۱۱۲۳م / ۲۵۵هـ - جبیل تعیش فترة الدین علی جبیل عام ۱۱۲۳م / ۲۵۵هـ - جبیل تعیش فترة الدین علی جبیل عام ۱۱۲۳م / ۲۵۵هـ - جبیل تعیش فترة الدین الفرنار اقتصادی فی ظل حکم اسرة امبریاتشی.

أوضحنا في الفصل السابق محاولات الفرنج للاستيلاء على جبيل إلى أن تمكنوا منها عام 1898 / 195ه / 1954 مدون أن تمد لها القوى الإسلامية المجاورة يد العون والمساعدة ولاسيما الدولة الفاطمية التي كانت أنذاك في طريقها إلى التداعي والانهيار . والواقع أن التمزق الذي كان يعاني منه الشرق الأدنى الإسلامي في تلك الفترة من الزمن، بسبب الخلافات السياسية والمذهبية ، لم يكن ليسمح بتوحيد القوى الإسلامية في جبهة واحدة تقف أمام الفرنج وتدفعهم عن جبيل. فكان مصيرها هو نفس مصير المدن الأخرى التي وقعت قبلها في قبضة الفرنج بون كبير عناء، وأن تحول جبيل إلى معقل صليبي تتولى أمره أسرة امبرياتشي، انعكس بشكل مباشر على طبيعة علاقتها بالقوى المحيطة بها سواء أكانت إسلامية أم مسيحية ، وسيتضمن هذا الفصل الدور الذي لعبته جبيل في سقوط كثير من مدن الشام الإسلامية في

أيدى الفرنج. وجدير بالذكر أن ثمة صعوبة كبيرة فى العثور على دور مستقل لها، خاصة وأن المصادر من عربية وأجنبية، لم تسلط الضوء على جبيل بالذات، وإنما تحدثت بصفة عامة عن مدن الساحل الشامى، وجبيل من بين هذه المدن، وذلك فى أحداث الفترة الواقعة بين عامى ١١٠٤ –١١٨٠م (٤٩٧-٧١٥هـ) .

على أية حال، بعد موت وليم جوردان آلت جميع ممتلكاته إلى برتراند الذى أعلن فجأة أنه يدين بالتبعية والولاء لملك بيت المقدس الصليبي باعتباره سيدًا له، وبالتالي تعتبر جميع ممتلكاته إقطاعًا منه له. وهكذا لم يعد برتراند يدين بالتبعية لتنكريد مثلما فعل وليم جوردان قبل وفاته. وبذلك أصبحت إقطاعية جبيل على رأس الاقطاعات الثانوية التابعة لمملكة بيت المقدس الصليبية. وطبقًا لذلك كان لزامًا على صاحب جبيل أن يأتي على رأس فرسانه لمساعدة الملك الصليبي إذا ما تعرضت المملكة للخطر.

ووفقًا لما جاء في «قوانين مملكة بيت المقدس » "Assises de Je rusalem" كان على صاحب كل إقطاعية تابعة للمملكة أن يقدم ٢٥ فارسًا و٠٥جنديًا إلى جيش المملكة، وأن يكون سيد الإقطاعية على رأس هؤلاء القرسان وقت الخطر، وأن تكون مدة خدمة هذا الجيش لصالح المملكة عامًا بأكمله(١).

وفى الواقع فان النظام الإقطاعى الأوربى فى مدن الشام فى الفترة المبكرة من تاريخ مملكة بيت المقدس لم يكن قد تبلور بعد، نظرًا لكثرة الاضطرابات التى عائت منها. ولكن مع بداية عام ١٣٠ / م / ٥٢٥هـ، وجدت فترة من الاستقرار النسبى تبلورت فيها ملامح ذلك النظام ، فكان على رئيس أساقفة جبيل، كاحدى المدن التابعة المملكة، أن يساهم هو الآخر بأن يقدم لمملكة بيت المقدس حوالى ٥٠ جنديًا ، مدعمًا بذلك السلطة العلمانية لإقطاعية جبيل فى تبعيتها المملكة.

وجدير بالذكر أن جبيل لم تبق في حوزة برتراند كحاكم أعلى عليها، بل منهها لأسرة امبرياتشي الإيطالية، وبالتحديد لهيوامبرياكو الجنوي الأصل الذي منحته جنوة حكم المدينة مقابل جزية سنوية تؤدي إلى خزينة جنوه (٢).

Assises de Jerusalem, t. I, pp. 422, 426-424.

Les Seigneurs de Giblet, in R.O.L., t. III, p. 399.

ولم يكن حكم براتراند ومن بعده آل امبرياتشى لجبيل هو بداية مشاركة المدينة للأحداث الهامة التى عاشها الصليبييون فى بداية قدومهم للشرق . بل أسهمت بدور لايستهان به فى منازلة طرابلس وجبلة وانطرطوس ، ثم مشاركتها الفعالة عام ١١١٠م / ١٠٥هـ فى سقوط مدينة صيدا الفاطمية فى أيدى الصليبيين(١).

ولم يكن إجماع الصليبيين على إقرار الصلح بين وليم جوردان وبراتراند ، على أن تمنح جبيل وطرابلس وقلعة الحجاج لبرتراند وأن يحصل وليم على عرقة وانطرطوس ، ألا إحساساً منهم بالدور الخطير الذي لعبه أصحاب جبيل في الحملات التي خاصها الصليبيون لتدعيم وجودهم في الشرق، فكانت بمثابة مكافأة منهم لكل من براتراند صاحب جبيل ومن قبله ريموند الصنجيلي على خدماتهما.

وفي نفس العام ١١١٠م / ١٠٥هـ واصل هيو امبرياتشي إغاراته على سهل البقاع بحجة أنه يشكل خطورة عليه طالما بقي بأيدي المسلمين، الأمر الذي دفع طفتكين أتابك دمشق إلى عقد اتفاق مع براتراند صاحب جبيل وسيد أل امبرياتشي على أن يدفع ثلث إيرادات سهل البقاع إلى براتراند مقابل كبح جماح هيوامبرياتشي ووقف هجماته المستمرة ضد البقاع(٢). وإن دل ذلك عن شئ فإنما يدل على الدور الخطير الذي قامت به جبيل أما لصالحها الشخصى أو لصالح الملك الصليبي في بيت المقدس.

وقد ذكر ابن كثير أنه نتيجة المحاولات الاستفزازية المستمرة من قبل الفرنج بالقرب من أراضى طغتكين صاحب دمشق وقع اشتباك عنيف بين الفرنج وطغتكين بمعاونة صاحب سنجار وصاحب ماردين وصاحب الموصل ، فهزمه الفرنجة هزيمة فادحة وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا (٢).

١- البغدادي : عيون الأخبار، مخطوط، لوحة ٣٢٨ ، انظر أيضًا : أسامة زيد : صبيدا وبورها في
 الصداع الصليب الاسلامي، ص.٩٧ ، السيد عبد العزيز سالم : دراسة في تاريخ مدينة صبيدا في العصد

العدراع الصليبي الإسلامي، ص١٠٧ ، السيد عبد العزيز سالم : دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامي، ص٢٠١ .

٢- ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٢، ص٥٧٥.

ولم يقف دور جبيل عند هذا الحد، إذ يلقى حصار الفرنج لمدينة صور الفدوء على مدى مساهمة فرسان جبيل بصفة خاصة وافرنج الشام بوجه عام. ذلك أنه فى ٢٩ من نوفمبر ١١١١م / ٢٥ من جمادى الأولى ٥٠٥ه، بعد أن يئس والى صور عز الملك أنوشستكين الأفضلي من وصول أية مساعدات من قبل الحاكم الفاطمي في مصر، قام بمراسلة طفتكين صاحب دمشق طالبًا منه مساعدة صور ضد الفرنج ، ويفضل النجدات الإسلامية التي وفدت من دمشق تمكنت المدينة من مقاومة حصار الفرنج لها طوال الشتاء ورغم معاناة الأهالي من البرد القارس وقلة الإمدادات نظرًا لطول فترة الحصار، إلا أن النجدات سرعان ما وصلت الفرنج من صيدا في الوقت الذي تمكن فيه طفتكين من إنزال الهزيمة ببعض مراكبهم. ولكن مناعة أسوار صور، وقوة دفاعها ، دفعت الملك الصليبي إلى بناء برجين ليسهل عليه مهاجمة الأسوار ومحاولة فتح ثفرة ينفذ منها الفرنج . وقد عهد ببناء أحد البرجين إلى يوستاش جارنيه سيد قيسارية وصيدا(۱).

ولاينوبتنا في هذا المجال أن تذكر أن آل إمبرياتشي كانوا نوى خبرة في بناء الأبراج حتى أن أنسلنوا Ansido وهيو امبرياكو، وهما أول من شاركا في الحملات الصليبية على الشام، كان لهما ضلع في بناء تلك الأبراج (٢). وعلى ذلك فقد شاركا مع باقي الصليبيين في بناء البرجين . ولكن استماتة أهالي صنور، بالإضافة إلى المساعدات التي وصلت إليهم من قبل حاكم نمشق، عجلت بنشل الفرنج في أخذ المدينة، خاصة بعد احتراق البرج الصغير نتيجة الرياح، واستخدام أهالي صنور النفط والحطب والقطران لإشعال النيران فيه ، فأضبطر الفرنج للانسحاب في ١٠ من أبريل ١٩١٢م / ١٠ من شوال ٥٠٥ه. . وفي الوقت الذي كان فيه هيو المبرياتشي يغير على سنهل البقاع، كان موبود أتابك الموصول يشكل خطراً كبيراً على المسيحيين، ولذلك أعد الملك الصليبي حملته التي اشترك فيها كل القادة التابعين له، ومن بينهم صناحب جبيل، لنجدة الرها، وكبح جماح موبود الذي لم يتوان عن الهجوم على الرها

١- ابن القلانسى: نيل تاريخ دمشق، ص١٧٨ ، ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج٢٨ ، ص٢٦٣، ٢٦٤ . أنظر أيضًا في بناء البرجين: حسين عبد الوهاب، قيسارية تحت الحكم اللاتين وعلاقاتها بالمسلمين في الشرق الأدنى، رسالة ماجستير لم تطبع بعد، ص١٠٠ .

٢- مصطفى الكناني : المرجع السابق، ص٧٧ .

وأنطاكية، ولهذا السبب خرج الملك الصليبي أكثر من مرة لنجدتهما (١). وفي عام ١١١٩م/ ١٥٥ أرسل روجر صاحب أنطاكية مرة أخرى، في طلب المساعدة من الملك الصليبي ضد المغازي صاحب ماردين وحلب ولم يتوان الملك عن ذلك، فأرسل إلى بونز أمير طرابلس يطلب منه المبادرة لنجدة صاحب أنطاكية وبالطبع فان تبعية كل من طرابلس وجبيل للمملكة الصليبية في بيت المقدس، كانت تعنى مبادرة جبيل إلى تلبية طلب الملك. ولكن قبل وصول النجدات إلى روجر تمكن المغازي من إنزال الهزيمة به، وكان ذلك في ٢٨ من يونيه ١١١٩م / ١١٩ من ربيع أول ١٩٥هه. ولقد تألم الصليبيون عند سماع هذا الخبر، حتى أن أحد مؤرخيهم ، وهو فوشيه أوف سارتر ، أحجم عن التعليق على هذه الحادثة التي اعتبرها بمثابة نقطة سوداء في تاريخ الفرنج(٢).

وقد أشار ابن العديم إلى تلك المواقعة بأنه لم تكن ترى أحدًا من الترك إلا وقد امتلأت يداه وصدره بغنائم الفرنج . بل ذكر أيضًا أن بعض سرايا ايلغازى اشتبكوا مع بلدوين وصاحب طرابلس بالقرب من جبله، حين سارا انجدة صاحب أنطاكية ، وأن بلدوين انهزم واضطروا لأن يعلقوا بالحبال فرار لما أحاق بهم على يد الترك (٢). وهذا يعنى أن الهزيمة لم تنزل بصاحب أنطاكية وحده، بل أصابت أيضًا الملك وأتباعه وفي مقدمتهم صاحب جبيل وقال ابن العديم أن المسلمين لم يكتفوا بما أنزلوه بالملك اللاتيني بلدوين الثاني (١١٨٨–١١٣٠م / ١٢٥–٢٥٥هـ) المسلمين لم يكتفوا بما أنزلوه بالملك اللاتيني بلدوين الثاني وحاصروا حصن الأثارب ، إلى ورجاله، بل ساروا بعد وصول نجدات من دمشق إلى ايلغازي وحاصروا حصن الأثارب ، إلى أنطاكية التي كان الملك قد وصل إليها أنذاك العمل على أن اضطرت حاميته إلى الخروج إلى أنطاكية التي كان الملك قد وصل إليها أنذاك العمل على الخوف في قلب الملك الصليبي، وأدرك الهدف الذي يسعى إليه ايلغازي وحلفاؤه . لذا قام بتنظيم قواته، واشترك معهم بشخصه في مهاجمة ايلغازي الذي فاجأهم على غرة، واستطاع أن يفرق شملهم ، ولكن سرعان ما توحدت صفوف الفرنج بفعل حماسة الأساقفة الذين كانوا معهم، الأمر الذي أحيا الأمل في نفوسهم، واستطاعوا إحراز النصر على جيوش المسلمين .

Runciman, Op. cit., vol. II, pp. 111-112,

Foucher of Charter, Op. cit., p. 228.

۳- ابن القسلانسى : ذيل تاريخ دمسشق ، ص٢٠٢، ابن العسديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، ج٢ ، ص١٨٩-١٨٩ .

وفى ذلك الوقت انتهز صاحب جبيل فرصة الحماسة التى عمت الصليبيين، وقام يؤازره كافة الصليبيين وبموافقة ملك بيت المقدس، بمهاجمة «زردنا» (١). بعد أن تغلب المسلمون وأوقع بهم الهزيمة(٢).

وإبان تلك الفترة تعرضت بلاد الشام عام ١١١٣م / ٥٠٦-٥٠هـ لزلازل عنيفة أحدثت الكثير من الخراب والدمار بكافة المدن الإسلامية والمسيحية على السواء(٢). وقد أدى هذا إلى انشغال الطرفين عن مواصلة الصراع بينهما،

ولعله يتضع مما سبق أن بواكير القرن الثانى عشر الميلادى (بدايات القرن السادس الهجرى) كانت تحمل معها بوادر اليقظة الإسلامية فى منطقة الشرق الأدنى بعد أن استشعر المسلمون الخطر الماثل . وكان هذا يعنى تغييرا فى ميزان القوى فى الصراع بين المسلمين والصليبيين. فبعد أن كانت كفة الفرنج فى السنوات الأولى من مقدمهم إلى الأراضى المقدسة هى الراجحة ، بينما التزم المسلمون بسياسة الدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم بوجه عام ، تغير الوضع واعتدات كفة الميزان بالنسبة لطرفى الصراع، بحيث لم يكن بوسع أى منهما توجيه ضربة مؤثرة أو إلحاق هزيمة شديدة بخصمه ، واقتصر الأمر على تبادل الإغارات والمناوشات فقط . ولهذا السبب لم تكن بين الطرفين منازلة كبيرة أو حاسمة بالمعنى المفهوم ، وفى معمعة هذا الصراع كانت جبيل تشترك بكل ثقلها فى أى صدام عسكرى ضد المسلمين.

على أية حال ، ففى ١٨ من أبريل ١٩٢٣م / ١٩ من صفر ١٥هه وقع بلاوين الثانى ملك بيت المقدس أسيراً فى قبضة المسلمين. ذلك أنه بعد أن مات ايلغازى فى ميافارقين وانقسم إرثه أبناؤه وأبناء اخواته . فكانت حلب من نصيب بدر الدولة سليمان بن أخيه ، وأخذ ميافارين ابنه الأكبر سليمان، بينما ظفر تمرتاش بماردين. وهنا سعى صاحب حلب بدر الدولة بالاستيلاء على جوران الواقعة جنوب أملاكه ، وكان المسلمون قد احتلوا الأثارب من فترة قصيرة ، ولكن الملك بلدوين ملك بيت المقدس استطاع أن يستردها منهم، ثم استرد البيرة

١٣٦٠ : هي بليدة من نواحي حلب الغربية، انظر ياقبوت الحسوى : مسعم البلدان المجلد الأول ،
 ١٣٦٠ .

٢- ابن العديم: المصدر السابق ، ص١٢ .

٣- السلامي: مختصر التواريخ ، لوحة ٥٠٤ ، انظر أيضنًا: كمال الدين ابن ميسر: منتخبات من تاريخ ابن ميسر قي : R.H.C. ص٧٠٦ .

أيضًا ، هذا توجه الملك الصليبي لتدبير الأمر داخل الرها بعد أن أسر صاحبها جوسلين ، وبعد أن أن جعل جودفرى الراهب صاحب مرعش على إدارتها، وقام بجولة للتعرف على الموقع الذي أسر فيه جوسلين ، وأقام معسكره بالقرب من كركر الواقعة على نهر الفرات، هذا خرج بلك بن بهرام<sup>(۱)</sup> صاحب حلب من قلعته خرتبرت <sup>(۱)</sup>، وهبط على معسكر بلدوين فلقى معظم جيش بلدوين مصرعهم ووقع الملك نفسه أسيرًا وجرت معاملته بما يليق بمكانته ، وتقرر إرساله في حراسة ليلحق بجوسلين في أسره بقلعة خرتبرت <sup>(۱)</sup>.

وانتهز صاحب حلب الفرصة ، وعمل على تثبيت أقدامه ، فقام بتوجيه ضربة شديدة للفرنج ونظرًا لكراهية أهل حلب له، لم يواصل تقدمه واكتفى بالاستيلاء على البارة (٤). وقد انتهز المصريون فرصة أسر بلدوين ، وأغاروا على ضواحى بيت المقدس عام ١١٢٣م / ١٧ هما عام ١١٢٣م / ١٧ هما عام ١١٢٨م / ١٧ هما وكان ذلك بعد أسسر الملك بقليل ، إذ أرسل المأمون وزير الخليفة الآمر (٥١ه-١٥٩هم / ١٢١١-١٢٥٥م) جيشًا بقيادة حسام الملك النرسى القائد الفاطمى على أن يبقى حسام الملك بعسقلان ولايفارقها ، ولكنه قام بمحاولة بحرية فاشلة لاسترداد يافا من الفرنج بالشام، فكان لهذا أسوأ الأثر على جيوش المسلمين التى فرت هاربة تاركة معسكرها نهبًا للفرنج (٥). وفي العام التالي (١٩٢٤م / ١٨هم) ضرب الفرنج الحصار، للمرة الثانية، حول صور وشددوا الحصار حتى بدأت المؤن داخل المدينة في النفاذ ، فأرسلوا إلى طغتكين يطلبون موافقته على تسليم المدينة لهم، على أن يؤمن كل من بداخلها من السكان سواء من يطلبون موافقته على تسليم المدينة لهم، على أن يؤمن كل من بداخلها من السكان سواء من أراد البقاء فيها أو من رغب في مغادرتها ، وفي تلك الفترة ارتفع علم كل من كونت طرابلس وتابعها ومق البندة سيسة على أبواب المدينة (٢). مما يوضح مشاركة كونتيه طرابلس وتابعها

۱- هو بلك بن بهرام بن أخى اللغازى التؤكمانى ابن ارتق وكان المغازى يثق به كثيرًا ولقد انتزع حلب
 بن سليمان بن عبد الجبار وحمل راية الجهاد ضد الصليبيين فى هذه الفترة .

٣- خرتبرت: هو اسم أرمنى وهو الحصن المعروف بحصن زياد الذى يجئ فى أخبار بنى حمدان فى أقصى ديار بكر من بلاد الروم، بينه وبين ملطية مسيرة يومية وبينهما الفرات ، أنظر : ياقوات الحموى، المصدر السابق، المجلد الثانى ، ص٥٥٥ ؛ ابن شاهين الظاهرى : زبدة كشف المسالك، ص٥٥ .

Runciman, Op. cit., vol., p. 163.

Runciman, Op. cit., vol. II, pp. 163-164.

٥- المقريزي: اتعامل الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ، ج٢، ص١٠٠٠ .

Runciman, Op. cit., vol. II, p. 169.

حاكم جبيل في حصار صور والاستيلاء عليها في ١٩٢٤م / ١٨٥هـ ، وفي عام ١٩٢١م / ١٥٥هـ ، وفي عام ١٩٢١م / ١٥٥هـ انتهت وصاية الملك الصليبي بلدوين على أنطاكية، وذلك بوصول بوهمند الثاني -٥٥٥ السلام الوريث الشرعي لها ، والذي تزوج من أليس Alice ابنة الملك الصليبي وقد ذكر أحد المؤرخين الصديثين، وهو بوهير Bouhier، أن بوهمند الثاني جعل من جبيل واللانقية بائنة الزوجته أليس، وذلك بحكم تبعيتهما لانطاكية . وهذا يجافي الصواب ، ذلك لأن جبيل أبان تلك الفترة وبعد أن أصبحت من نصيب براتراند ووليم جوردان ، أعلن صاحبها براتراند أنذاك تبعيته الملك الصليبي وليس لصاحب أنطاكية كما قال المؤرخ المذكور ، أما بالنسبة لجبلة فهي كانت تابعة بالفعل لصاحب أنطاكية بعد سقوطها ، فمن الطبيعي أن يقدم جبلة وليس جبيل بائنة لزوجته (أ). وهذا لبس وقع فيه المؤرخ على الرغم من أنه ذكرها تحت اسم المؤرخين بين جبيل (٢)، كما وردت في معظم المصادر والمراجع الأجنبية ، ولقد خلط كثير من المؤرخين بين جبلة وجبيل ، والتبس عليهم الأمر، فكانوا يشيرون إلى جبلة على أنها جبيل والعكس.

بعد ذلك بقليل، اضطربت الأوضاع الداخلية داخل مملكة بيت المقدس، في الوقت الذي تبلورت فيه ملامح اليقظة الإسلامية التي كانت تستهدف توحيد الجبهة الإسلامية في رقعة الشرق الادني لمواجهة الفرنج الدخلاء . واستمرت المناوشات بين الصليبين وبعضهم البعض وبينهم وبين المسلمين . ففي عام ١١٠٠م / ٢٥٥هـ حاول برهمند الثاني مساحب أنطاكية أن يعيد لإمارته التوابع التي كانت جزءًا من أنطاكية، خاصة بعد أن ضعفت سلطتها في قليقية، وبعد استيلاء براتراند على عرقه وأنطرطوس عقب وفاة وليم جوردان . هذا بالإضافة إلى وجود حامية فرنجية داخل المسيصة . في حين كانت عين زربة قد توفي أميرها الأرمني تورس الروبيني ٢٩١١م / ٤٢٥هـ، وقد لحق به بعد بضعة شهور ابنه قسطنطين نتيجة مؤامرة في البلاد، فتولى حكم عين زربة ليو الأول شقيق ثورس، وهكذا تهيأت لبوهمند الفرصة لأخذها . البلاد، فتولى حكم عين زربة ليو الأول شقيق ثورس، وهكذا تهيأت لبوهمند الفرصة لأخذها . على غرة وقتلوه، فكانت كارثة حلت بالفرنج (٢) يضاف إلى ذلك ، المصراع العنيف الذي نشب على غرة وقتلوه، فكانت كارثة حلت بالفرنج (٢) يضاف إلى ذلك ، المصراع العنيف الذي نشب

Runciman, Op. cit., vol., II, pp. 176-177.

\_۲

Bouhier, A short History of Antioch, p. 252.

<sup>-4</sup> 

Runciman, Op. cit., vol., II, pp. 182-183.

بين جوتييه صاحب قيسارية وهيو كونت يافا (١). هذا ، في الوقت الذي نجح فيه صاحب مشق في الإغارة على بانياس الخاضعة للحكم الصليبي، واستطاع أن يستردها في ٤ صفر ٥٢٥هـ / ١٥ ديسمبر ١٦٢٦م(٢).

ومما يدعو إلى التساؤل أن جبيل لم تشارك في هذه الأحداث التي كانت منطقة الشرق الأدنى مسرحًا لها أنذاك . فلم تدخل في الصراعات التي قامت بين الفرنج وبعضهم البعض، خاصة بعد وفاة بلدوين ملك بيت المقدس اللاتيني عام ١٦١١م / ٢٥هـ، ولانجد تبريرًا معقولاً لذلك، اللهم أنها كانت ضمن قوات الفرنج الذين ساهموا في تلك الأحداث والذين أشارت إليهم المصادر بصفة عامة وبون تحديد ومن ضمنهم أهل جبيل الصليبيين.

هذا، وإن لم تذكر المصادر المعاصرة موقفًا محداً المدينة تجاه تلك الأحداث التي كانت تقت في عضد المملكة، إلا أن قادة جبيل كانوا على رأس المجتمعين من إفرنج الشرق حيث قدمت الحملة الصليبية الثانية بقيادة اثنين من كبار حكام الغرب هما لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث إمبراطور ألمانيا . وقد أجمع الفرنج على أن تكون دمشق هي هدف الحملة حتى يأمن الفرنج من مضايقتها المستمرة لهم، إلى جانب توسيع رقعة نفوذهم في الشام . ولم ينجح الفرنج في تحقيق بغيتهم لأن نور الدين محمود كان واقفًا لهم بالمرصاد . إذ كان هو الآخر يسعى لضم دمشق إليه لتقوية جبهته في صراعه المرتقب ضد افرنج الشام، واستمرارًا اسياسة أبيه عماد الدين زنكي في هذا الشأن، خاصة وأن الفرنج لم ينسوا اللطمة التي وجهها إليهم عماد الدين باستعادة الرها عام ١٤٤٤م / ٢٩٥هـ. فكانت أول أمارة يستولى عليها الصليبيون في الأراضي المقدسة، وأول أمارة يستعيدها المسلمون منهم. وفي تلك الأثناء كان معين الدين أنر قد تغلب على الأمور في دمشق بسبب ضعف صاحبها جمال الدين بن طفتكين(٢). وقد أكدت المصادر أن جميع إفرنج الشام قد توجههوا مع قادة الحملة الثانية (١٤). وأنهم عندما التقوا بمعين الدين أنر في زحفهم نحو دمشق ، وكان ذلك قبل استيلاء نور الدين

١- حسن عبد الوهاب: قيسارية ، ص١١٥-١١٦ .

William of Tyre, Op. cit., vol, I. p. 74; cf. also: Conder, Op. cit., pp. 98-99.

٣- أبوشامة : الروضتين في أخبار الدولتين النورية والمعلاحية، ج١ ، ص٢٢-٢٤ .

William of Tyre, Op. cit., vol. II, pp. 184-186.

عليها. وفي عام ١١٤٨م / ٤٣ تمكن الفرنج من ملك بانياس<sup>(۱)</sup> ووصل إلى بيت المقدس ثلاثة من ملوكهم وصلوا صلاة الموت ثم قفلوا عائدين إلى عكا ومعهم ٢٠٠٠ ألف فارس . وتدل هذه الرواية على مدى تخاذل قادة الفرنج في الإصرار على أهدافهم التي وضعوها للاستفادة من تلك الحملة التي بعث بها الغرب وإن كان عدد الفرسان مبالغ فيه إلى حد كبير.

ولقد تواترت شائعات تقول أن إفرنج بيت المقدس قبلوا رشوة قدرها مائتا ألف دينار، بالإضافة إلى مدينة بانياس مقابل ذلك، وأن الشاعر المسلم المعروف اسامة ابن منقذ قد توجه بالفعل إلى بيت المقدس لتنفيذ هذا الاتفاق ، وأن الملك الفرنجى نفسه قبل هذا التحالف بسبب تفاقم قوة عماد الدين زنكى وتهديداته المستمرة لهم. فلما دعا فولك الأنجوى ملك بيت المقدس مجلسه للانعقاد ، للنظر في العرض الذي بذله معين الدين أنر مع رسوله أسامه بن منقذ ، ساد الشعور بأنه لابد من قبوله ، قبل أن يفلت الزمام ويصبح من المتعذر علاج الموقف(٢).

ورغم الدور الهام الذي لعبه آل امبرياتشي الجنوبون أصحاب جبيل في كل الأحداث التي كانت تمس الملكة الصليبية، إلا أن بعض المؤرخين نسبوا تلك الأحداث لحاكم جبيل والمقصود هنا حاكم جبلة وليس جبيل . ذلك أنه بعد سقوط الرها في أيدي عماد الدين زنكي ١١٤٤م / ٥٣٥هم، ووصول تلك الأنباء إلى بيت المقدس ، أرسلت الملكة مليسند إلى أنطاكية تستشير حكومتها في إيفاد سفارة إلى روما لتنهى هذا الخبر إلى البابا وتطلب منه الدعوة لحملة جديدة لإنقاذ الرها، واتفق على أن يكون مبعوث الفرنج إلى البابا هو هيو رئيس أساقفة جبيل الذي ذاع صيته بين الصليبيين (٢)، أنذاك ، وهذا لبس آخر وقع فيه المؤرخ الفرنسي لويس برييه، وقد استدركه ستيفن رانسيمان الذي ذكر أنه في عام ١١٤٥م / ١٥٥هـ أرسلت الملكة ميليسند وقد استدركه ستيفن رانسيمان الذي ذكر أنه في عام ١١٤٥م / ١٥٥هـ أرسلت الملكة ميليسند

۱- ابن منقذ: الاعتبار، ص۱۶-۹۰، ابن الجوزى: مرآة الزمان، ج۱، ص۱۹۷، ابن أيبك: كنز الدرر وجامع الغرر، ج۲، ص۲۲۳، السلامي، مختصر التواريخ، ورقة ۵،

Runciman, Op. cit., vol. 11, p. 227.

Brehier, Les Croisdes, p. 103; cf. also: Iorga, Op. cit., p. 92-93.

Runciman, Op. cit., vol. 11, p. 247.

جبيل في هذا التاريخ وليم إمبرياكو William Embriaco ويؤكد رواية رانسيمان المؤرخ بروس Brac الذي أعد كتابًا خصيصًا عن بيبلوس القديمة تحت اسم «جبيل العصور الوسطى» إذ يذكر أنه في علم ١١٢٠م / ١٥٥٤ أرسل البابا أنوسنت التالي الماني المعدية المريركية أنطاكية قد تحوات لبطريركية معور (٢).

وتؤكد هذه الرواية زوال سلطة أنطاكية عن جبيل منذ خمسة عشر عامًا قبل تلك الأحداث لذا فإنه من غير المعقول أن تمارس ميليسند حق إرسال أسقف غير تابع لأنطاكية ، وربما قصد المؤرخ هذا أسقف جبلة وهذا ما أكده رانسيمان .

لقد كانت الفترة منذ سقوط الرها في أيدى عماد الدين فترة مناوشات مستمرة بين المطرفين المسيحى والإسلامي. فكثيرًا ما أغار الفرنج في صدور وعكا على دمشق التابعة المسلمين وأعمالها ، وكذلك على كل المواقع الإسلامية، الأمر الذي أثار ثائرة نور الدين محمود فاستغل أسطولاً مصريًا كان قادمًا إلى الشام مزودًا بالمؤن، وأغار على طرابلس وبيروت وكانتا تحصران جبيل بينهما . فأصاب المدينة من هجوم نور الدين ما أصاب كل معاقل الفرنج بالشام بصفة عامة (٢)، وكان ذلك في عام ٥٤٥هـ/ ١١٥٠م.

وقد اشتركت جبيل في إحدى المنازعات التي قامت بين المسلمين والفرنج ضد سهل البقاع تحقيقًا لمصالحها الخاصة، وذلك أنه في عام ١٥٩ ٨م/ ٥٥ هـ قام هيو امبرياتشي بالإغارة على البقاع وأنزل بها بعض الخسائر، وذلك على الرغم من الاتفاقية المبرمة بين صاحب دمشق وبراتراند لكبح جماح أل امبرياتشي ضد البقاع(1).

وقد تعرضت بلاد الشام إبان تلك الفترة، للمرة الثانية، لزلازل عنيفة أتت على الكثير من مردها ومدنها ، ولم تنج جبيل من هذه الكوارث الطبيعية ، إذ تعرضت ، هي الأخرى

Bruc, Op. cit., p. 131.

Bruc, Op. cit., Loc. cit.

٣- الفيومى: نثر الجمان في تاريخ أهل الأعيان، مخطوط، القطعة الأولى، ص١٠-١٠، أنظر أيضا:
 أبوشامة: المصدر السابق، ص٨٠، ابن كثير: البداية والنهاية ج٢١، مص٢٢٢،

عام ٤٦٥هـ/ ١٥١١م لزلازل عنيف بسبب هبوط القشرة الأرضية بها مما أدى إلى موت الكثيرين(۱). وتحطمت مدن باكملها مثل بانياس وصغد التى لم يتبق منها سوى حارة واحدة كما تحطمت صور وعرقة. ولكن لانستطيع القول أن مثل تلك الزلازل قد عرضت جبيل لمحنة اقتصادية أثرت بشكل ملموس على علاقاتها سواء ببنى جنسها من إفرنج الشام أو يجيرانها المسلمين، إذ من المعروف أن جبيل عاشت فترة ازدهار اقتصادى كبير في ظل حكم أسرة إمبرياتشي التي كان أفرادها تجاراً في الأصل، الأمر الذي مكنهم من أن يقيموا لانفسهم وزنا اقتصادياً لايستهان به، جعل القوة الصليبية في الشام تعتمد عليهم وتعتبرهم عوباً اقتصادياً لها في الكثير من الأحيان. وسوف تكشف الفصول القادمة كيف أن الإمبراطور الاكلاني فردريك الثاني الإحبار الأحيان. وسوف تكشف الفصول القادمة كيف أن الإمبراطور الألاني فردريك الثاني المعاب جبيل (٢٢٩هـ/ ١٣٠٩م / ١٢٢٥هـ) بعد الدور الذي لعبته المدينة في حملة الإمبراطور الصليبية المعروفة بالحملة السادسة في عداد الحركة الصليبية.

وهكذا ضارعت جبيل في ثرائها أغنى إقطاعيات وكونتيات الفرنج في الأراضي المقدسة (٢). ولم يذكر ابن العديم أن بلاد الشام قد تعرضت لمحن اقتصادية إبان فترة الزلازل المدمرة التي حلت بها أنذاك، بل أكد أن الأسعار كانت رخيصة إلى حد كبير (٢).

كذلك قامت مدينة جبيل بدور هام في المصادمات المسكرية التي خاضها إفرنج الشام ضد المسلمين للاستيلاء على مدينة عسقلان آخر المعاقل الفاطمية على الساحل الشامي التي ظلت تقاوم الغزو الصليبي أكثر من خمسين عامًا منذ بداية الحركة الصليبية فقد كانت الدولة الفاطمية تعانى حالة من التمزق والاضطراب الشديدين مع أوائل عام ١١٥٣م / ٤٨هه. إذ

۱- ابن العديم : زبدة الحلب، ص ۲۷۰ ، أبوشامة : الروضتين ، ج۱ ، ص ۱۰۶ ، ابن كثير، البداية والنهاية، ج۲۱ ، ص ۲۱۲ ، العينى : عقد الجمان ، ج۱۱ ، ق۱ ، لوحة ۱۰۱ ، ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك، ح٢ ، لوحة ۱٤۷ ، البغدادى : الإفادة والاعتبار، ص ۲۰ ، كمال الدين ابن ميسر : منتخبات من تاريخ ابن ميسر في : ص ۲۰۲ ، البغدادى : R. H. C. H .H. or.

وأيضاً السيد عبد العزيز سالم: دراسة في تاريخ مسيدا في العصس الإسلامي، ص١١١ .

Bruc, Op. cit., p. 131.

٣- ابن العديم : زيدة الحلب ، ج٢ ، ص١٨٤ .

كان اغتيال الوزراء والقادة أمراً عادياً ، بحيث لم يكن باستطاعتهما حماية ممتلكاتها في الشام خيد الصليبيين. ولم يصل إلى عسقلان أثناء حصارها سوى أسطول بحرى قد أعده انجدتها الوزير الفاطمي العادل بن سالار قبل موته بفترة قصيرة، ولكن تفرق القادة المسلمون في المنطقة ، بالإضافة إلى تمزق العلاقات بين نور الدين محمود ومجير الدين صاحب دمشق بسبب الخلاف حول استرجاع بانياس من الفرنج أو إنقاذ عسقلان، مما أدى إلى عودتهما س أن يتمكنا من مساعدة هذا المعقل الهام المتبقى للفاطميين في الشام ، فضلاً عن أن صراع الأهالي داخل المدينة نفسها أدى إلى عدم وجود قوة موحدة بالداخل تستطيع قمع العدو. كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى دخول الصليبيين عسقلان في ١٩ من أغسطس ١٥٥٣م / ٢٦ من جمادي الأولى ٤٨هم لتبقى المدينة قرابة ثلث قرن في أيديهم إلى أن فتحها صلاح الدين الأيوبي عام ١١٨٧م / ٨٣هه(١) . وبذلك يكون الفرنج قد نجحوا في احتواء الساحل الشامي من أقصاه إلى أقصاه في فترة زمنية قصيرة ساعت فيها أحوال الخلافة الفاطمية في مصر والشام. فكان الخليفة العاضد لاحول له ولاقوة ووزيره طلائع بن زريك قد استبد دونه بشئون الحكم فدبر الخليفة مؤامرة لاغتياله ، وتولى بعده ابنه العادل بن طلائع ، وقد تفاقمت الأمور بصراع شاور وضرغام على وزارة مصر في وقت كانت فيه الخلافة الفاطمية تلفظ أخر أنفاسها وكل من نور الدين محمود وعمورى ملك بيت المقدس واقفا للآخر بالمصاد. وكان هذا بداية صراع مرير بينهما حول الاستيلاء على مصر. إذ أصبح هدف كل منهما الإنقضاض عليها قبل الآخر، لأنه إذا ما نجح نور الدين في أخذ مصر لتمكن من أن يكتل الجبهة الإسلامية ويتحكم في الفرنج شمالاً وجنوباً. وإذا ما استطاع الفرنج أن يستولوا عليها لتمكنوا من تضبييق الخناق على نور الدين من الشمال والغرب والجنوب، بالإضافة إلى مراكزهم الأخرى المنتشرة على طول الحوض الشرقي للبحر المتوسط. لذلك كانت مسألة السبق في الاستحراذ على مصر بموقعها الهام مسألة حياة أو موت بالنسبة لكل منهما.

وفي عام ٢٨ هما/ ١٦٢ م قام نور الدين بجمع عساكره ونزل بالبقيعة تحت حصن الأكراد

١-- ابن الجوزى : مرأة الزمان، جلا ، ق ، ص ٢١٥ ، أبوشامة : الروضيتين، ج ١ ، ص ١٠٠ ، انظر أيضاً : اسامة زيد: المرجع السابق، ص ١٤٧ - ١٤٧ . وحول سقوط عسقلان أنظر أيضاً :

Runciman, Op. cit., vol, II. p. 472.

ونازل طرابلس وبالقرب منها جبيل، ولكن الفرنج أخذوا المسلمين على غرة وفقًا لرواية الفيومي، إذ بينما كان المسلمون داخل خيامهم أطبق عليهم الفرنج وأثخنوا فيهم القتال(١).

وفي الوقت الذي قدم فيه عموري نحو مصر تمكن ضرغام من إجباره على العودة وقد بادر بالعودة الشام خاصة عندما علم بما فعله نور الدين بالمعسكر الصليبي في طرابلس(٢). كذلك كلف نور الدين محمود صلاح الدين الأيوبي بالهجوم على قلعة الكرك بالشام التابعة الفرنج، ليشعلهم عن التوجه إلى مصر، وكان ذلك عام ٥٥هه/ ١٦٢ م. وقد تمكن صلاح الدين من تخريب منازلها وهدم أسوارها (٢٠. وكان نور الدين يستهدف إلحاق أكبر الخسائر بالإفرنج في الشام، فبعثرة جهودهم وتشتيت شعلهم سيشغلهم عن قصد مصر. ففي عام ٥٥٥هه/ ١٦٢٤م تمكن نور الدين عند حارم(١) من أن يلحق بالفرنج هزيمة كبرى في نوبة البقيعة. واستطاع أن يأسر الكثير من قادتهم «ومنهم» ابرنس انطاكية وقومص طرابلس وابن جوسلين وغيرهم . وقد اغتنم المسلمون كثيراً من هذه الغارات». كما فتح نور الدين في العام التالي ٥٠هه/ ٥١١ حصن بانياس وهو بيد الفرنج، كما سار نحو حصن المنيطرة (٥). وغنم وسلب الكثير(١). واكن أمام محاولات عمورى المستمرة للإغارة على مصر، بالإضافة إلى إلحاح شاور المستمر واكن أمام محاولات عمورى المستمرة للإغارة على مصر، بالإضافة إلى إلحاح شاور المستمر على نور الدين إلى وسال شيركوه وابن أخيه صدلاح الدين إلى مصر في الوقت الذي وقف فيه عمورى إلى جانب ضرغام. وقد انتهت تلك

١- الفيومى: تثر الجمان في تاريخ أهل العيان، القطعة الأولى، ص٤٧ ، العينى: عقد الجمان، من أحداث ٨٥٥-٥٦٠، الوحة ٢٥٤ .

٢- ابن أيبك : كنز الدر وجامع الغرر، ج٧ ، ورقة ١٤-٥٠ .

٣- ابن أبي السرور: عيون الأخيار ونزهة الأبسار، لوحة ١٦٠ .

٤- حارم: حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية، وهي الآن من أعمال طب، وفيها أشجار كثيرة ومياه، وهي لذلك وبئة، وهي فاعل من الحرمان أو من الحريم، كأنها لحصائتها يحرمها العدو وتكون حرماً لمن فيها. أنظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق، المجلد الثاني، ص٥٠٠٠.

٥- المنيطرة : تصفير بالطاء المهملة ، حصن بالشام قريب من طرابلس، أنظر : ياقوت الحموى ، المصدر السابق ، الجزء ٤ / ٢ ص٦٧٣ ، طبعة ليبزج ، ١٨٦٩ .

٦- أبوشامة : الروضتين ، جـ١ ، ص١٣٢، ١٤١، أنظر أيضاً : الغيومي: نثر الجمان ، القطعة الأولى ، ص٥٣ ،

الماولات بعودة شيركوه إلى الشام بعد أن تعهد شاور بدفع مبلغ كبير له من إيراد مصر. واستمر كل منهما يعد العدة للعودة إلى مصر، وبالفعل تجدد الصراع مرة أخرى في عام ١١٦٧م/ ٢٢ه مسحين وصل شيركوه إلى مصر لتحقيق أمال نور الدين فيها . وقد ذكر بعض المؤرخين أن شيركوه لم يقدم هذه المرة إلى مصر إلا بناء على رغبة الخليفة العاضد نفسه ليستنجد به ضد شاور (١)، الأمر الذي اضطر الأخير إلى الاستعانة بعموري ضد نور الدين وشيركوه ومن ورائهما الخليفة العاضد ومنح شاور مبلغا ضخما لعمورى مقابل مجيئه إلى مصس وتخليصه نهائيًا من شيركوه (٢). وهذا يعنى أن الصراعات الدلخلية بين وزراء الفاطميين حول تولى السلطة في مصر بينما كانت الخلافة تعانى سكرات الموت، كانت بالنسبة لكل من شاور وخسر غام فوق الصالح الإسلامي العام، وفي هذا الصدد أورد وليم الصوري ما يناقض رواية ابن الجوزي التي تخلص في تحالف العاضد مع نور الدين ضد شاور والفرنج. إذ يذكر المؤرزخ اللاتيني أن الملك الصليبي عموري بعد موافقته على القدوم لمصر ضد شيركوه عقد اتفاقًا مع شاور بهذا الشأن، وحصل على موافقة الخليفة العاضد نفسه على أن يقف عموري إلى جانب شاور للتخلص من شيركوه(٢) وليس من السهل تفضيل إحدى الروايتين على الأخرى، ولكن يمكن القول أن الخليفة العاضد كان ألعوبة في يد وزرائه والأمر بيدهم هم، ولذلك غليس من المستغرب أن يكون أيضًا ألعوبة تتلاعب بها القوى المحيطة أنذاك ، وكل منها يسعى لتحقيق مصلحة خاصة، وإن كان الهدف واحد وهو القضاء على الخلافة الفاطمية.

وقد وصل شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين إلى مصر في ربيع الأول ١٣٥هـ يناير ١٦٧٨م. وحاول عموري أن يلحق بشيركوه قبل عبوره غزة، إلا أنه وصل متأخراً، فبقى بعسقلان وانتهز الفرصة وحشد جنوده وعتاده، وبعد ذلك بقليل لحق بقوات شيركوه والذي كان قد عبر النيل وبقى بجيزة دمياط أكثر من أربعة وخمسين(٤) يوماً، فلحقت به قوات عموري مما اضطر شيركوه إلى التقهقر ووصل إلى موضع يقال له البابين وهو بالمنيا في الصعيد وكانت قوات عموري وشاور من الكثرة، الأمر الذي بعث الخوف في قلب شيركوه، فأثر العودة

١- ابن الجوزى: مرأة الزمان، ج٨ ، ص٢٦٨ .

٢- أبر شامة : الروضيتين، ج١ ، ص١٣١ ، ابن أيبك : كنز الدرر ، ج٧ ، ورقة ٢٩ ،

William of Tyre, Op. cit., vol. II, p. 419.

٤- أبوشامة : الروشنتين ، ج١ ، ص١٤٢-١٤٢ .

إلى الشام، ولكن صلاح الدين أثار حماسته ، فقام بترتيب جنوده مرة أخرى لمواصلة القتال. وفي الوقت الذي هجم فيه عموري على جيش شيركوه كان ابن أخيه صلاح الدين في قلب هذا الجيش، فتظاهر بالهزيمة والرجوع مما جعل الفرنج ينهمكون في جمع الغنائم، فانتهز مسلاح الدين الفرصة وألحق بهم هزيمة فادحة . ووقع الكثير من قادتهم بين أسير وقتيل (¹). ولكن هذه المعركة لم تضبع نهاية لصبراع المسلمين والفرنج حول ملك مصبر فجمع شيركوه قواته مرة أخرى وسار إلى الإسكندرية التي رحبت به لميلها للمذهب السنى وبقى مسلاح الدين مع قواته داخل الإسكندرية ، في حين عاد شيركوه للصعيد ليحصل على الأموال والعتاد اللازمين لمواصلة القتال. وانتهز الصليبيون فرصة وجود صلاح الدين بمفرده في الإسكندرية، وحاصروا المدينة لمدة ثلاثة أشهر في الوقت الذي وصلت فيه إمدادات ضبخمة للفرنج وعلى رأسها أسقف مدينة صور، وكانت جبيل ممثلة في هذه المساعدات بما قدمته من الفرسان والعتاد بحكم تبعيتها لبطريركية صور، وقد عانى مسلاح الدين كثيراً من هذا الحصار وعلم بذلك عمه شيركوه الذي أثر الصلح وفقًا لرواية المؤرخين الفرنج، هذا في الوقت الذي وصلت فيه الأخبار إلى عمورى بما سببه نور الدين من مضايقات للفرنج في الشام. فأثر هو الآخر عقد الصلح على فك الحمدار عن الإسكندرية وخروج مدلاح الدين منها، وتعويض شيركوه بمبلغ خمسين ألف دينار ، وأن يخرج الفرنج من كافة الأماكن التي استواوا عليها. وأقر الصلح على ذلك النحر، والخليفة العاضد ليس له من الأمر شيئ ولايعلم بشئ من ذلك(٢). وكان هذا هو كل ما زودتنا به المصادر عن دور جبيل في الصراع بين عموري ونور الدين حول ملك مصر وحتى تلك المرحلة.

ويعد ذلك عاد شيركوه وصلاح الدين إلى الشام حيث دخلا دمشق ، في حين قفل الملك الصليبي عائدًا إلى عسقلان ، وقد ذكر أبوشامة ويؤيده في ذلك وليم الصوري أن عموري طلب بقاء جماعة من الفرسان الفرنج ومشاهيرهم بمصر لحراسة بواباتها ومنع نور الدين من محاولة إرسال جنوده إلى هناك<sup>(۲)</sup>. وليس هناك من تعليق على ذلك سوى أن الخلافة الفاطمية بلغت مرحلة من الضعف جعلتها أشبه بالسفينة الغارقة التي تتقانفها الأمواج.

١- ابن أيبك : كنز الدر وجامع الفرر، ج٧، ورقة ٢٠-٢١ .

٢- أبوشامة : الروضيين ، ج١، ص١٤٢ .

٣- أبوشامة : المسدر السابق ، نفس الصفحة ، انظر أيضًا: . William of Tyre, vol , II, p. 343 .

وهكذا ، فان حملة عمورى وتور الدين يلقى الضوء على الدعم الذى كان يتلقاه الملك الصليبي فى أى حملة عسكرية يقودها ضد المسلمين . ولقد قيل أن معظم جيش عمورى إلى مصر كان من إفرنج طرابلس وتابعتها جبيل. ولايدخل فى نطاق هذا البحث تفاصيل الصراع بين عمورى وبور الدين، إلا أن القتال لم ينته بينهما حتى عام ١٦١٨م / ١٢٥هـ. حين قدم شيركوه للمرة الثالثة والأخيرة إلى مصر وتمكن من قتل شاور وبولى وزارة مصر إلى أن مات وبولى بعده صلاح الدين(١)، وبذلك انتهت الدولة الفاطمية فى مصر وبدأت دولة جديدة هى الدولة الأيوبية نسبة إلى مؤسسها صلاح الدين الأيوبي. وهكذا فإن انتقال الحكم فى مصر من الفاطميين الشيعة إلى الأيوبيين السنيين، وفشل محاولات عمورى فى الاستيلاء على مصر، فى الفاطميين الشيعة إلى الأيوبيين السنيين، وفشل محاولات عمورى فى الاستيلاء على مصر، فى الأوقت الذى كان فيه نور الدين محمود يستكمل سياسته لتوحيد الجبهة الإسلامية فى الشرق الأدنى ضد الخطر الصليبي، كان بمثابة ناقوس الخطر بالنسبة لإفرنج الشام.

وبعد ذلك سادت بلاد الشام فترة كساد واضمحلال شديدين نتيجة زلازل مدمرة جديدة وقعت عام ٢٥٥هـ/ ١٧٠٠م في حلب بمعظم نواحيها . وذكر ابن العديم أنه بعد وفاة نور الدين محمود عام ٢٥٥هـ/ ١٧٤٤م عمت بلاد الشام موجة من الفلاء والقحط الاقتصادي<sup>(٢)</sup>. ولكن إقطاعية جبيل ، رغم هذه الزلازل ، عاشت تحت حكم أسرة امبرياتشي في حالة ازدهار اقتصادي إذ قامت تلك الأسرة بعقد الكثير من الصفقات التجارية مع إفرنج الشام بعامة ومع جنوه بصفة خاصة . بل وصل الأمر بتلك الأسرة أن تدخلت اقتصاديا في شئون المدن الفرنجية في الشام كثيراً ما حدثت احتكاكات خطيرة بينها وبين حكام تلك المدن نتيجة تغلغلها الاقتصادي في الشام. ولم تكن تبرم معاهدة أو تعقد اتفاقية تجارية تجارية بين مدينة وأخرى من المدن التابعة للفرنج ألا وتكون أسرة امبرياتشي طرفًا فيها أو شاهداً عليها، مما زاد من طموحاتها في بلاد الشام والعمل على إقامة المزيد من المنشآت الإقطاعية في جنوه الوطن الأم المبرياتشي. وقد ذكر بيرن Byrn أن آل امبرياتشي كثيراً ما امتنعوا عن دفع الجزية السنوية المقررة لجنوة، بل لقد قبل إن وليم امبرياكو الثاني (١١٥٧ -١٦٢ / ٢٥٥-١٥٥هـ)

١- ابن أبيك : كنز الدرر، ج٧ ، من٣٧ ، ٤٠ ، أنظر أيضاً : أبوشامة : الروضتين ، ج١، ص١٥٤ .

٢- ابن العديم: زبدة الطب، ج٢ ، ص١٤١ . وعن وفاة نور الدين محمود أنظر: أبو شامة ك الروضيتين ،
 ج١ ، ص٢٢٧- ٢٢٩ .

كان اخر من التزم بدفع الجزية لجنوة، لدرجة أن البابا أوريان الثالث (١١٨٥-١١٨٧م / ١٨٥-١٨٨٥ ملك المسلمة) أرسل عام ١١٨٦م / ١٨٥ه خطابات متعددة لحكام وأساقفة الفرنج بالشرق يحثهم فيها على إلزام هيو امبرياكو الثالث بدفع الديون المتراكمة على أسرته لجنوة . وكثيراً ما تغاضت حكومة جنوة عن حقوقها مقابل منصها حرية التجارة والحصول على مراكز لها في الشام، وخاصة في جبيل(١٠) . وكانت تلك هي سياسة أسرة امبرياتشي حيال كل من المسلمين والقرنج. فلم يكن يعنيها الصالح المعليبي العام إلا بالقدر الذي يخدم مصالحها . فهي دائمًا مع الطرف الذي يحقق لها مزيدًا من الثراء والامتيازات . وظل الأمر على هذا الوضع إلى أن حدثت موقعة حطين الشهيرة واسترداد المسلمين مدينة جبيل عام ١٨٧ م/ ١٨٥هـ. حينتذ بدأ ال امبرياتشي يفقدون نفوذهم في الشرق، وعاد الكثيرون منهم إلى جنوة في عام ١٩٢٢م / ١٨٥ههـ. فلقد أحدث نجاح صلاح الدين في حطين ارتباكًا شديدًا لآل امبرياتشي وكل إفرنج الشام. لقد عاشت أسرة امبرياتشي في إقطاعية جبيل وحتى استعادة المسلمين لها، تعد من نفسها حكومة خاصة لها لاسلطان عليها من قبل جنوة أو إفرنج الشرق سوى الملك الصليبي نفسها حكومة خاصة لها لاسلطان عليها من قبل جنوة أو إفرنج الشرق سوى الملك الصليبي يقوم بها إما لمصالحه الخاصة أو اصالح الصليبين عامة في الشرق.

وبعد وفاة الملك عمورى عام ١٧٤ م / ٩٦ هـ، لم تكتف جبيل بالقيام بدور التابع المملكة الملاتينية في الأراضي المقدسة وذلك بالاشتراك في حملاتها ضد المسلمين، بل كثيرا ما قامت بالمشاركة مع كونت طرابلس في مهاجمة سهل البقاع على مرات متفرقة، إذ اعتبرت جبيل أن هذا السهل طالما في أيدى المسلمين فإنه يشكل خطرًا على أمنها. وأذا قامت قوات من جبيل عسام ١٧٦ م / ١٩٥٨ (٢). بقيادة هيو الثاني امبرياكو، وأغارت على سهل البقاع. وكان المسلمون أنذاك ينعمون بفترة انتعاش سياسي واقتصادى ، بعد ما أحرزه نور الدين من المسلمون أنذاك ينعمون بفترة انتعاش سياسي فقت على عدد كبير من قوات هيو وأسر الكثيرين .

Byrne, Op. cit., pp. 148-150, 151, 153, 155.

Bruc, Op. cit., pp. 132-133; cf. also: Grousset, Op. cit., t. II, p. 631.

واكن بعد ذلك بقليل ، وفي نفس العام المنكور عاود هيو الثاني أمبرياكو إغاراته على سهل البقاع وذلك بالتواطق مع ريموند كونت طرابلس. كما قدم من الجنوب جيش مملكة بيت المقدس بقيادة همفرى سيد تبنين (۱). والملك الصليبي بلدوين الرابع الذي لم يتجاوز الضامسة عشرة من عمره وكان يعاني من مرض البرص. وقد تعرض هيو ومن معه الهزيمة على يد ابن المقدم «أمير بعلبك» . غير أن الصليبيين اجتمعوا سويا ، وأنزلوا هزيمة ساحقة بتوران شاه، شقيق صلاح الدين، ويقوات دمشق . على أنه لم يكد صلاح الدين يقدم من الشمال، حتى انسحبوا في الحال ولم يقتف صلاح الدين أثرهم، إذ كان حريصًا على العودة إلى مصر بعد أن وضع نوران شاه على قيادة جيشه بالشام، ووصل إلى القاهرة في سبتمبر ١٧١ م / ربيع أول

لقد كان صلاح الدين يفضل بصفة عامة ألا يدخل مع الفرنج في معارك حاسمة في الوقت الذي كان يستكمل فيه سياسة عماد الدين وابنه نور الدين توحيد الجبهة الإسلامية في الشام ومصر ، كي تطبق على إفرنج الشام من الشمال والجنوب وتضعهم بين شقى الرحى. ويكلمة أخرى كان يرى أنه يجب أن يسبق الجهاد الأكبر ضد الفرنج عملية تكتيل القوى الإسلامية في منطقة الشرق الأدنى فيما يعرف باسم الجهاد الأصغر، اللهم إذا دعت الضرورة للدخول في مناوشات جانبيه معهم.

على أية حال ، لقد عثر على نقش أثرى داخل جبيل كتبه أحد الكهنة، ومفاده أنه أثناء هجوم صاحب جبيل على البقاع، وصل إلى المدينة سبعة من الجنوية من سلالة أسرة امبرياتشى وقد وصفهم المؤرخ كوندر أنهم سبعة قناصل . ويتضح من هذا النقش أنهم أتوا ويصحبتهم ما بين ١٥٠ و٠٠٠يهودى، وأنهم قد فرضوا سلطتهم على جبيل ، وقد ورد اسم قائد هؤلاء الجنوية وهو دويليام امبرياكو وأسماء عدد من قدموا معه من اليهود وهم بنجامين

١- تبنين: بكسر أوله وتسكين ثانيه، وكسر النون وياء ساكنة ونون أخرى ، وهي بلدة في جبال بني عامر
 المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور، أنظر باقوت الحموى: المصدر السابق، المجلد الثاني، ص١٤٠.

Runciman, Op. cit., vol. II. p. 410.

<sup>-4</sup> 

ويعقىب وزيمشا وماثير. وكان زيمشا هذا هو كبير هؤلاء اليهود، لكن ثارت بعض الشكوك بعد ذلك حول اسم اليهودي دي مائير على أنه اسم لأشهر تاجر يهودي معروف في صور وأنه عاش في نفس الفترة التي هاجم فيها الجنوية مدينة جبيل أثناء انشغال قائدها بحربه ضد سبهل البقاع. وقد أكد بعض المعاصرين لتلك الحادثة أن كل هؤلاد ليسوا يهوداً وإنما هم اغرنج من أصل أوروبي، انتهزوا غرصة انشغال حاكمها وأغاروا على المدينة إما طمعًا غيها وإما باعتبارهم مندوبين من قبل حكومة جنوة لفرض سيطرتهم على الموارد الاقتصادية وخاصة الأموال ليحصلوا على حقوق جنوة من الجزية التي رفضت أسرة امبرياتشي دفعها. وهذا مجرد احتمال ليس هناك سند يؤكده بشكل واضح، وإنما تعززه الأحداث التي كانت المنطقة مسرحًا لها، والعلاقات السيئة التي ساءت بين أل امبرياتشي وجنوة . ثم أن هذا يكشف عن التصدع الذي بدأ يظهر في الكيان اللاتيني في الأراضي المقدسة من ناحية، وطبيعة العلاقات التي كانت قائمة وقتها بين افرنج الشرق وموطنهم الأصلى من ناحية أخرى. هذا في الوقت الذي بدأت فيه القوة الإسلامية في الشرق الأدنى في النمو والازدهار بفضل مجهودات صلاح الدين . واستمرت المناوشات بين طرفي الصراع التي أسهمت فيها إقطاعية جبيل، ففي عام ١١٧٧م / ٥٧٣هـ تجمع الفرنج مرة أخرى تحت قيادة الملك بلدوين المريض لنصرة عسقلان عندما حاصرها صلاح الدين الذي تمكن من إنزال الهزيمة ببعض قوات بلدوين. وقد أتاحت له هذه الفرصة مواصلة السير نحر بيت المقدس. لكن صلاح الدين تهاون بعض الشئ في ضبط جنوده ، وسمح لهم بأن يطوفوا بالقرى والمن التي مروا عليها في الوقت الذي استنجد فيه الملك الصليبي بالداوية . وباتباعه الفرنج، وتمكنوا مجتمعين من إنزال الهزيمة بصلاح الدين عندما فاجأوا في موضع قريب من جنوب شرق الرملة. وكاد صلاح الدين أن يقتل لولا حرسه الخاص. وممن شاركوا في القتالِ من الفرنج ولدا زوجة ريموند كونت طرابلس، وحاكم جبيل الذي لم يتردد في الاشتراك في أي من الحملات التي يخوضها الكونت أو الملك(١).

وبعد ذلك استمر مسلاح الدين بمصر ، وفي عام ١١٧٨م / ١٥٥٤ ، وصل إلى دمشق ، وبعد ذلك استمر مسلاح الدين بمصر ، وفي عام ١١٧٨م / ١٥٧٤ في الوقت الذي سب فيه ودارت عدة مناوشات بينه وبين الفرنج تمثلت في شكل إغارات بسيطة في الوقت الذي سب فيه الضعف في المسلكر الصليبي أنذاك بعد وفاة الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين عام

١- أبوشامة : الروضيتين، ج١ ، مس٢٣٧-٢٣٧ .

الشام / ٢٧٥هـ، وكان صادقًا في ميله الفرنج وحليقًا قويًا لهم، وعمل اصالح إفرنج الشام الميلة حياته ، باستثناء الفترات التي تعارضت فيها مصالحهم مع مصالح الإمبراطورية . ويضاف إلى ذلك ضعف الملك الصليبي نفسه الذي هدده المرض في الوقت الذي كان فيه مركز الثقل في الصراع الصليبي الإسلامي بدأ يميل بوضوح لصالح المسلمين بفضل جهود نور الدين وصلاح الدين. وتقلصت المملكة الصليبية داخل طرابلس وصور وجبيل واللائقية وأنطاكية وغيرها من المعاقل الفرنجية على الساحل الشامي، في حين وضع صلاح الدين يده على شيرز وصاه وبانياس وغيرها من الممتلكات التي كانت في حوزة الفرنج، وأن إحساس الفرنج بانهيار نقوذهم جعلهم يعيشون حالة قلق ورعب (١). وهم يرون فكي الكماشة وقد أغذا يضغطان عليهم بشدة متزايدة بعد أن أتت حركة اليفظة الإسلامية ثمارها بتوحيد مصر والشام في جبهة قوية متماسكة ضد الدخلاء.

وإذا أردنا أن نقيم دور جبيل في الضراع الصليبي الإسلامي خلال تلك الفترة من الزمن ، سيوف نجد أنها لم تقف موقعًا سلبيًا. بل شاركت مشاركة واضحة في جميع الأحداث السياسية والمسكرية التي كانت المنطقة مسرحًا لها، إما احسالح المملكة المعليبية وإما لصالحها الشخصي ، كما لعبت دوراً اقتصاديًا كان بمثابة الدعم الذي لا غني عنه لتعزيز جيش الملك المسليبي في كل إغاراته وحملاته ضد المسلمين . وعلى الرغم من عدم ذكر المسادر الماصرة الفترة موضوع الدراسة والمتأخرة عنها زمنيًا لدور جبيل صراحة إلا في حالات تقليلة، إلا أننا استطعنا أن نستشف هذا الدور من الروايات التي أدمجت اسم جبيل تحت توابع المملكة المقدسة وحليف كونت طرابلس. وبناء على ذلك، يمكن القول أن المدينة شاركت مشاركة فعالة في العلاقات بين طرفي الصراع سواء كانت علاقات سلمية أو حربية يضاف إلى ذلك أن تلك المصادر لم تذكر أن جبيل امتنعت عن تلبية طلبات الملك الصليبي في بيت المقدس طبقا للعهد الاقطاعي بينهما، اللهم إلا رفضها عقد الهدنة مع صلاح الدين بحكم المعتبة المطرابلس الشام عام ١٩٨٠م / ٢٧٥هـ والتي رفضت هي الأخرى التوقيع على تلك الهدنة . هذا فضلاً عن أن الملك الصليبي لم يتدخل في شئون جبيل الداخلية حتى عندما الهدنة . هذا فضلاً عن أن الملك الصليبي لم يتدخل في شئون جبيل الداخلية حتى عندما طالبت جنوة ذلك لإجبار أسرة امبرياتشي الحاكمة على دفع الجزية لها . وكان ذلك من عوامل طالبت جنوة ذلك لإجبار أسرة امبرياتشي الحاكمة على دفع الجزية لها . وكان ذلك من عوامل

استمرار العلاقات الطبية بينها وبين الملكة. ولعل هذا يفسر سر استجابتها الكل مطالب الملك والمام المالك الملك الملك الملك الملك المالك الملك المالك الملك المالك الملك المالك الملك المالك ا

هذا ، ولم تتعرض جبيل خلال تلك الفترة من الزمن وحتى موقعة حطين لهجوم إسلامى مباشر يهدف الاستيلاء عليها، كما حدث لكثير من مدن الساحل الشامى التابعة للفرنج. وإن كان هذا لايمنع من ممارسة جبيل لنشاطها السياسى ضد المسلمين في هذه الفترة، عندما اشترك أخر هيو الثاني امبرياكو صاحب جبيل في موقعة مرج عيون عام ٥٧٥هـ/ ١٧٩م. وستبقى جبيل تابعة للنفوذ الصليبي حتى سقوطها في قبضة صلاح الدين في موقعة حطين عام ١٨٧٧م / ٨٥هـ ولكن المسلمين لم يتمتعوا بها طويلاً ، إذ سرعان ما خرجت من عبضتهم لتعود مرة أخرى إلى الفرنج بعد وفاة صلاح الدين وهذا ما سنتناوله بالدراسة في الفصل التالى :

١- الفيومى : نثر الجمان في تاريخ أهل العيان ، القطعة الأولى، ص٤٧، العينى: عقد الجمان، من أحداث ٨٤٥--١٦٥، لوحة ٢٥٤ .

٢- أبن أيبك : كنز الدر وجامع الفرر، ج٧ ، ورقة ١٤-٥٠ .

## الفصل الثالث استعادة المسلمين جبيل من الصليبيين (١١٨٧–١١٩٧م / ٨٨٥–١٩٥٤)

- موقعة مرج عيون وأسر شقيق هيو الثالث صاحب جبيل (١٧٩/م/ ٥٧٥هـ) - موقعة حطين وأسر هيو أميرياكو صاحب جبيل جبيل (١١٨٧م / ١٨٥هـ) - استيلاء صلاح الدين على جبيل مقابل الطلاق سراح صاحبها (يوايو ١١٨٧م / ربيع آخر ١٨٥هـ) - جبيل في ظل الحكم الإسلامي، وتعيين أمير كردى من قبل صلاح الدين عليها - دور مدينة جبيل في تعضيد جيوش صلاح الدين ضد مدينتي صور وطرابلس الخاضعتين للفرنج (يوليو ١١٨٧م / ربيع آخر ١٨٥هـ) - صلاح الدين يهدم أسوار جبيل قبيل مجئ الحملة الثالثة (١٨٨٨م / ٥٨٥هـ) - اتفاقية العادل أخو صلاح الدين والصليبيين، وابقاء جبيل على وضعها في أيدى المسلمين (١٩٦٧م / ٨٨٥هـ) - وفاة صلاح الدين والأثار المترتبة على ذلك بالنسبة لجبيل (١٩٨٠م / ١٩٤٥م ) - اتفاقية العادل والصليبيين الخاصة بمنح جبيل للاتين (١٩٩١م / ١٩٥هـ) - اتفاقية العادل والصليبيين الخاصة بمنح جبيل للاتين (١٩٩١م / ١٩٥هـ) .

اتسمت المرحلة الجديدة من تاريخ اقطاعية جبيل بحدوث تغير خطير في أوضاعها السياسية نتيجة استيلاء المسلمين عليها في موقعة حطين سنة ١٨٧ م / ١٨٥هـ، لتصبح مرة أخرى تحت الحكم الإسلامي، بعد أن ظلت قرابة ثلاثة وثمانين عامًا في حوزة الصليبيين وكان لهذه المرحلة سماتها الخاصة من حيث علاقة جبيل بجيرانها المسلمين والصليبيين، وكان أهم ما قام به صلاح الدين بعد استيلائه عليها هو تحطيم حصونها وأسوارها حتى لايستخدمها الفرنج إذا ما حاولوا استعادتها ثانية، وهذا ما حدث بالفعل عندما قام الفرنج بأولى محاولاتهم لاستعادتها من المسلمين.

فبعد تكتيل الجبهة الإسلامية في الشرق الأدنى، بدأ صلاح الدين يوجه ضرباته ضد معاقل الفرنج في الشام ، وكانت موقعة مرج عيون من أبرز الأحداث التي اشتركت فيها جبيل اصالح الصليبيين قبل سقوطها في أيدى المسلمين . ذلك أنه في عام ١٧٩ / م / ٥٧٥هـ اعترض الملك

بلدون الرابع طريق المواشي القادمة من سهول دمشق في اتجاه بانياس واستولى عليها، فأرسل مملاح الدين ابن أخيه فروخشاه لمراقبة الموقف وإخطاره بتحركات الصليبيين وانقض فروخشاء فجأة على جيوش الفرنج من واد ضيق في بانياس، وأخذ الملك بلاوين على غرة، ولكنه تمكن من الفرار بمساعدة همفرى سيد تبنين (١). الذي استمر في مقاومة المسلمين حتى تمكن الملك وجيشه من الفرار ، وواصل صلاح الدين انتصارات ابن أخيه ، بأن ألقى الحصار على قلعة مخاصة يعقوب غير أن استحكاماتها الدفاعية بلغت من القوة ما حمله على الارتداد عنها بعد بضعة أيام. فعسكر أمام بانياس ، وأرسل قواته للإغارة على الجليل وعلى بعض المناطق الواقعة على الساحل الشامي لتدمير محصولات صيدا وبيروت. واضطر الملك بلدوين أن يحشد قوات ضخمة من الفرنج لمواجهة الموقف، وانضم إليه كونت طرابلس وممثلاً عن جبيل ، وهو أخو صناحب جبيل الذي لم تذكر المصادر اسمه ، وسناروا عبر طبرية وصفد ومنها إلى تبنين، حيث علم الفرنج أن فريخشاه ومعه العديد من المسلمين المغيرين في طريق عودتهم من الساحل ومعهم غنيمة كبيرة فتحرك الجيش الصليبي نحروادي مرج لاعتراض طريقهم ، في الوقت الذي كان فيه مسلاح الدين يشاهد ما يحدث من برج للمراقبة على تل يقع شمال بانياس ، وقد وقع الاضطراب في جيش فروخشاه، ومع ذلك نهض لمطاردة جيش الفرنج في الوقت الذي كاد فيه بلدوين أن ينزل الهزيمة بفروخشاه ، وقد حدث ذلك في ١٠ يونيو ١٧٧مم ٣ من محرم ٥٧٥ هـ .

وفي نفس هذا الوقت كان الكونت ريموند صاحب طرابلس ومعه بعض فرسان الداوية يتقدمون نصو نهر الأردن، وعند مدخل الوادى فاجئوا جيش صلاح الدين وبادر الداوية بالاشتباك مع المسلمين. ولكن صلاح الدين رد عليهم بهجوم عنيف ردهم على أعقابهم فولوا الأدبار مذعورين، وقد احتمى الملك بلدوين والكونت ريموند وقلة من رجالهم بقلعة شقيف أرنون(٢). أما أخو صاحب جبيل فكان أول من وقع أسيراً في قبضة صلاح الدين، كما أسر

١- تبنين : هو جبل تبنين ، وله قلعة منيعة، ولها أعمال متعددة ، وسكانها قوم راقضة إمامية، انظر :
 الدهشقى : تخبة الدهر، ص٢١١ .

۲- أبوشامة : الروضائين ، جـ ۲ ، ص٠٨-٩ ، النويرى : نهاية الأرب في فنون الأدب، جـ ۱ ۲۲ ، لوحة ١٢٠ ، ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ۱۲ ، ص ۲۰ ، العينى : عقد الجمان ، ج ۲۱ ، ص ۲۲ ، لوحة ١٦٤ ، المقريزى : السلوك ، ج١ ، ق١ ، ص ١٨ ، السلامى : مختصر التواريخ ، ورقة ٨٥ ، أنظر أيضاً :

<sup>=</sup> Lane- Poole, Saladin and the Fall of the kingdom of Jerusalem pp. 159-160.

أوبو سائت أمساند OdO، وهيو صباحب الجليل وغيرهم، ولكن كونتيسة طرابلس ووالدة هيو افتقدت ابنها بخمسة وخمسين ألف دينار صورى (١)، وطلب صبلاح الدين مائة وخمسين ألف دينار فدية عن بلدوين سيد يبنه (٢)، ولم تمض بضعة أشهر حتى أطلق سراح بلدوين مقابل الإفراج عن ألف أسير من المسلمين، فضلاً عن تعهده بدفع الفدية المطلوبة ، أما أوبو مقدم الداوية فقد بلغ به الغرور أن رفض إطلاق سراح أحد كبار الأسرى المسلمين لديه مقابل إطلاق سراحه ، وهكذا بقى هو وأخو صاحب جبيل في الحبس بدمشق ،

وعلى الرغم من اجماع المصادر العربية التى تحت أيدينا على أن صاحب جبيل لم يشترك في تلك الموقعة، إلا أن ابن الجوزى وأبا شامة وصاحب مخطوطه «شفاء القلوب» قد أشاروا إلى أسره ، فيذكر أبو شامة أن ممن أسرهم صلاح الدين «ابن بارزان» ومقدم الداوية وابن صاحب طبرية وأخو أسقف صور وصاحب جبيل (٢)، وحقيقة الأمر أن صاحب جبيل لم يشترك بشخصه في المعركة، وبالتالي لم يقع أسيراً في قبضة المسلمين، ولكنه أسر في موقعه حطين، ويعزز هذا أن معظم المؤرخين لم يشيروا إلى أسره وإنما أجمعوا على أسر أخيه. ولعل الأمر قد التبس على أبي شامة ، فخلط بين صاحب جبيل وبين أخيه ،

لقد كان الغرب الأوربي عاجزًا أنذاك عن مد يد العون والمساعدة إلى أفرنج الشام، الأمر الذي جعل الملك بلدوين يرسل إلى صلاح الدين في طلب عقد هدنة ، خاصة بعد قيام الأسطرل الإسلامي بمناوشات عسكرية متعددة على مواقع الفرنج ومن بينها الجليل، وعلى بعض السفن

<sup>=</sup> أما شقيف أرنون : فهي قلمة حصيته في كهف من الجبل ، قرب بانياس من أرض دمشق ، بينها وبين الساحل .. أنظر : ياقوت الحموى ، جـ٣، ص٣٥٦ .

١- الدينار: كانت كلمة الدينار تطلق على جميع نقود الذهب، وإن كانت تلك النقود من أضعاف أو أجزاء من الدينار ، وكان أول من ضرب الدينار هو عبد الملك بن مروان بعد عام الجماعة سنة ٧٤، ٧٥ للهجرة وأخر دينار ضرب في الدولة الإسلامية كان بعد سقوط الدولة العباسية. للمزيد أنظر : ناصر النقشبندى : الدينار الإسلامي في المتحف العراقي، جـ١ ، ص١٧ و٣٣ .

۲- ینبه : من بنی بینی، بلیدة قرب الرملة فیها قبر صحابی بعضهم یقول أبی هریرة، ویعضهم یقول قبر
 عبدالله بن أبی السرح، أنظر : یاقوت الحموی ، معجم البلدان ، ج٤، ق٢، ص٢٠ ، طبعة لیبزج.

٣- أبوشامة: الروضيتين، ج٢، ص١٠، ابن الجوزى: مرأة الزمان، ج٨، لوحة ٢٠٤، شفاء القلوب في أخبار بني أيوب ، لوحة ٣٠٠ ب .

الراسية في ميناء عكا . هذا في الوقت الذي أنقسم فيه الأمراء الفرنج على أنفسهم ، وعاشوا فترة من التمزق والضلافات دون وصول أي نجدات من الخارج ولم يتردد صدلاح الدين في إبرام هذه الهدنة نظراً للجفاف الذي حل ببلاد الشام في هذه السنة (١٨٠٠م/ ١٥٥هـ) والمجاعات التي تعرضت لها سوريا ، بالإضافة إلى رغبته في الاستيلاء على حلب. وقد تطلب هذا منه قدراً من التفرغ والاعداد ، لذلك تم عقد الهدنة بين الطرفين (في مايو ١٨٠م/ محرم ١٨٥هـ) لمدة سنتين (١). وتعهد فيها الطرفان أن يعيشا في سلام ودون حرب ، غير أن رينالد دي شاتيون (١٨٠هـ المعادر العربية باسم «ارناط معاحب الكرك» ساءه أن يرى القوافل الإسلامية تسير قرب إقطاعه بمقتضى الهدنة المبرمة بين مساحب الكرك» ساءه أن يرى القوافل الإسلامية تسير قرب إقطاعه بمقتضى الهدنة المبرمة بين المسلمين والفرنج . فقام بالاعتداء على واحة تيماء الواقعة بين دمشق ومكة، وانقض على قافلة المسلمين كانت في طريقها إلى مكة، واستولى على كل ما تحمله من سلع تجارية. وكان صلاح الدين بمصر في ذلك الوقت، فأرسل حملة عاجلة بقيادة فروخشاه الذي سار من دمشق نحو أقليم الكرك. ولم يسع رينالد إلا العودة إلى إقطاعه وطالب مسلاح الدين الملك بلدوين بدفع أتلويضات اللازمة عما نهبه رينالد، بالإضافة إلى نقضه الهدنة. غير أن بلدوين كان ضعيف التعويضات اللازمة عما نهبه رينالد، بالإضافة إلى نقضه الهدنة. غير أن بلدوين كان ضعيف الشخصية حتى أنه وقع تحت تأثير افرنج الشام المؤيدين لرينالد ، ورفض أن يدفع التعويضات المطلوبة وأن يلزم ريناك بدفعها.

هنا انتهز صلاح الدين فرصة مرور قافلة بحرية صليبية تحمل أعدادًا كبيرة في طريقها إلى بيت المقدس، ولكنها جنحت تجاه دمياط دون علمها بنقض رينالد الهدنة، وما فعله بقوافل المسلمين، فاحتجزها صلاح الدين وقام بمساومة الملك الفرنجي في أن يطلق سراح القافلة في مقابل إرجاع كل ما نهبه رينالد، غير أن رينالد رفض الاستجابة لذلك، الأمر الذي جعل الحرب شيئًا لا مفر منه بين الصليبيين والمسلمين(٢).

١- البندارى : سنا البرق الشامى، ج١، ط. بيروت ، ص٥٤٥ .

٢- الكرك: هو اسم لاكثر من موضع في بلاد الشام منه كرك نوح نسبه إلى نوح عليه السلام ومنه الكرك
 وهي بلده على ساحل بلاد المسلمين بالشام والكرك هي كلمة أعجمية أيضاً واسم لقلعة حصينة جدًا في طرف
 الشام من نواحي البلقاء، أنظر: يوسف غوائمة: إمارة الكرك الأيوبية ، ص،٥-١٥ .

٣- المقريزي: السلوك، ج٢ ، ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٢ ، ١٠٠٠ ، انظر أيضها:

وقد شعر الفرنج بالخطر الإسلامي الجاثم عندما علموا بمغادرة مسلاح الدين مصر في مايق ١٨٨٧م / ٧٨هم متجها إلى الشام. فعقدوا مجلسا للحرب في قيسارية لاتخاذ ما يلزم لمواجهة خطط صلاح الدين المقبلة (١). والمقبقة أن صلاح الدين كان مشغولا بمحاربة آل زنكى في الشهال (٢)، ومحاولة ضم حلب والموصل والرها وحران، وسروج ليكمل إحكام الجبهة الإسلامية في المنطقة ، والقضاء على أية منازعات داخلية. ولكن ساءه ما رأه من هجوم الفرنج على حوران التابعة المسلمين(٢) وتقدمهم نص دمشق ، فأسرع إلى لقائهم واتجه إلى بيسان في مايو ١١٨٢م / صفر ٧٩هه لمواجهة جيوش الفرنج غير أن الحامية الصليبية في بيسان غرت هاربة أمام هجمات صلاح الدين الذي تقدم نحو عين جالوت ، وتمكن من إنزال الهزيمة بالصليبيين، واستولى المسلمون على غنائم كثيرة(1). وفي معمعة هذه المناوشات بين الطرفين، لم يتردد معاحب جبيل في الوقوف بجانب الملك الصليبي ضد المسلمين، إما طمعا في مزيد من الامتيازات ، أو رغبة منه في تدعيم الجبهة الصليبية بعد الحالة السيئة التي وصلت إليها من تفكك وضعف ، أو هو التزام من صياحب جبيل بواجباته الاقطاعية تجاه سيده الملك الصليبي بيت المقدس خاصة وأن المرض قد اشتد على بلدوين في الوقت الذي تفاقم فيه الخلاف بين الأمراء الفرنج، وكان الممليبيون في أمس الحاجة إلى من ينوب عن الملك وهو يعاني من وطأة المرض. ووقع الاختيار على جاى دى لوزنيان Guy de Lusnian ليكون نائبًا عن الملك، وكان هذا الاختيار بمثابة كارثة حلت بالممليبين، إذ لم يكن على قدر كاف من المسئولية، كما كان متهوراً وغير كفء لهذا المنمس (٥).

<sup>=</sup> lane- Poole, Op. cit., p. 166; Treece, H., The Crusades, p. 151; Campbell, G.A., The Crusades, pp. 251-253.

١- حسن عبد الوهاب: الرسالة السابقة، من ١٤٠ ، لم تطبع بعد ،

Lane - Poole, Op. cit., p. 166.

٣- حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق، بها عدة أقاليم والمعروف أنها نيف عن ألف قرية ، وبها مدينة اللجاء ، ومدن صعفار متفرقة ، وهي ذات مزارع كثيرة. أنظر: ابن شاهين: زيدة كشف الممالك، ص١٥٧ .

٤-- أبوشامة : الروضيتين، ج٢ ، ص٠٥ .

ومع هذا ، فقد خرج جاي على رأس جيش صليبى ضخم، اشترك فيه كل قادة الفرنج وأمرائهم ، ومن بينهم ريموند الثالث كونت طرابلس، وهيو الثالث صاحب جبيل. وساروا إلى صغورية ، ومنها عسكروا عند أغوار عين جالوت فى أول أكتوبر ١٨٢ م/ ١١ من جمادى الآخرة ٧٩هه. ووصل صلاح الدين ونصب معسكره بالقرب منهم. وظل الفرنج داخل مواقعهم طيلة شمانية أيام دون أن يخرج أحد منهم لملاقاة صلاح الدين ، على الرغم من أنه ظل يناوشهم ويستفزهم ليجبروهم على الخروج دون جدوى. وكاد الفرنج أن يهلكوا جوعا، يناوشهم ويستفزهم ليجبروهم على الخروج دون جدوى. وكاد الفرنج أن يهلكوا جوعا، وانقسمت كلمتهم، ففريق منهم وعلى رأسهم رينالد دى شاتيون يريد الخروج لملاقاة المسلمين، بينما أظهر جاى التردد لأن الخروج لقتال جيش يفوقهم فى العدة والعتاد سوف يؤدى بهم مورد التهلكة . لذا رأوا الاستمرار في سياسة الدفاع وتجنب سياسة المبادرة بالهجوم، وكان رأيا صائباً ، إذ بعد أن يئس صلاح الدين من خروجهم من مكمنهم ، رفع الحصار بعد ثمانية أيام ورجع إلى ما وراء نهر الأردن في ٨ من أكتوبر ١٨٣ م ٨ من جمادى الآخر ٧٩هه، أيام ورجع إلى ما وراء نهر الأردن في ٨ من أكتوبر ١٨٣ م ٨ من جمادى الآخر ٩٧هه،

ويمكن القول أن مناوشات الفرنج دون احتدام الموقف بين الطرفين المتصارعين كانت تعنى تجميد الموقف بعض الوقت. وكان صلاح الدين يعلم تمامًا أنه في موقف القوة، ولكن المسائة بالنسبة له أصبحت مسألة وقت فحسب، وكانت هذه السياسة التي سنها صلاح الدين حيال خصومه مثار تساؤلات عديدة بين الصليبيين . مثلا لماذا لم يبادر صلاح الدين بمهاجمتهم؟ ولماذا ترك الموقف يمر دون اتخاذ إجراء حاسم؟ ولما مكثوا هم داخل معسكرهم بسلبية شديدة ولم يحاولوا مهاجمته ؟ لقد اعترف الفرنج أنفسهم بأن ذلك يرجع لقلة أعدادهم وعتادهم بالمقارنة بجيوش صلاح الدين . هذا بالإضافة إلى أنه اتخذ مواقعه في منطقة حصينة يصعب على الصليبيين الاقتراب منها . وقد ذكر البعض أنه قد أحكم حصاره حولهم على شكل دائري من كل جانب، الأمر الذي جعل من الصعب عليهم الاشتباك . ويذكر وليم الصوري دأن هذه حجج واهية، ولكن السبب الرئيسي هو حالة التمزق الداخلي التي عاشها الصليبيون آنذاك.

١- أبوشامة: الروضيتين، ج٢، صنوه، ابن الأثير: الكامل، ج١، ص٥٦٥١.

الملك، لقد اعتبره الصليبيون دخيلاً عليهم، وأن بلنوين إبلين Baldwin Iblin سيد الرملة وأحد الأمراء الصليبيين هو الأحق بهذا المنصب، خاصة وأنه كان مرشحًا للزواج من سبيلا وريثه عرش المملكة(١).

وفى الواقع فإن هذا الصراع إن دل على شئ فإنما يدل على مدى ما وصلت إليه مملكة الصليبين من تعزق وانقسام وخلافات داخلية بين الأمراء فى الوقت الذى كان صلاح الدين يقوم فيه بتدعيم جبهته استعداداً لمواجهة حاسمة وفعالة ضد الصليبين، تنتهى باستعادة كل المدن والمعاقل الإسلامية التى استواوا عليها. وكان هذا إيذانا بتقويض نفوذ الفرنج فى الشرق، وضياع سلطانهم فى الشام ، بل وفقدانهم بيت المقدس آخر الأمر. فقد ازدادت الهوة اتساعا بسبب الخلاف الذى وقع بين الملك بلدوين الرابع وجاى دى لوزجنان، عندما رفض الأخير طلب الملك منحه صور مقابل بيت المقدس، نظراً لمناخ صور الطيب والمناسب لصحة الملك المتدهورة فلم يسع بلدوين إلا أن يستدعى كبار أتباعه، ومن بينهم ريموند كونت طرابلس وصاحب جبيل وغيرهما من القادة . وقرر عزل جاى من الوصاية على العرش، وأن يكون بلدوين الخامس ملكاً على أن يتولى ريموند كونت طرابلس الوصابة عليه حتى بلوغه سن بلدوين الذى اتجه إلى يافا وعسقان وتظى عن ولائه للملك بينما انتزع منه بلدوين مدينة جاى الذى اتجه إلى يافا وعسقان وتظى عن ولائه للملك بينما انتزع منه بلدوين مدينة مافا(٢).

وفى تلك الفترة تزايدت كراهية صلاح الدين ارينالد صاحب الكرك لما كان يفعله بقوافل المسلمين. وأدرك أن رينالد سليكون مصدر خطر لاينقطع على المسلمين طالما بقى بهذا الحصن، ففى نوفمبر ١٨٣ م/ شعبان ٧٩هه وصلت إمدادات حربية من مصر، فعسكر صلاح الدين أمام أسوار الكرك وهاجم المدينة وتمكن أن يشق لنفسه طريقًا فيها. غير أن رينالد استطاع أن يصل القلعة بمساعدة أحد فرسانه (٢). وكاد صلاح الدين أن يصل إليه لولا

William of Tyre, vol II, pp. 497-498; Runciman, Op. cit., vol . II. pp. 423; Richard, -\
Op. cit., vol . II, p. 167.

Jaques des Vitry, The History of Jerusalem, pp. 98-99; cf also: Runciman, Op. cit., -Y vol, II. p. 439.

٣- أبوشامة : الروشيتين، ج٢ ، ص٥٥-١٥، يوسف غوامة: إمارة الكرك، ص١٣٨-١٣٩ .

وجود جسر مقام على خندق يفصل ما بين المدينة والقلعة ، واضعطر صلاح الدين لرفع حصاره عن الكرك حين علم بوصول النجدات الصليبية وعلى رأسها الملك وأتباعه ، وكان ريموند كونت طرابلس على قيادة هذا الجيش. ويبدو أن صاحب جبيل قد ساهم فى انقاذ الحصن دون اشتباك خطير مع قوات صلاح الدين، فالمعروف أن المصادر ، من عربية وأجنبية معاصرة ومتأخرة، كانت فى كثير من الأحيان عندما تتحدث عن الصليبيين واشتباكاتهم مع المسلمين، تضفى عليهم صفة العموم دون تحديد قاطع لدور كل أمير أو حاكم صليبي. ولما كان صاحب جبيل يعتبر من الناحية السياسية من توابع مملكة بيت المقدس، والصراع الدائر أساسًا بين ملك بيت المقدس الصليبي وصلاح الدين، لذا يرجح قيام صاحب جبيل بدور في هذا الصراع ، مثلما حدث في المصادمات السابقة. ولعل هذا الرأى هو الأقرب إلى الواقع والمنطق، رغم عدم اشارة المصادر المعاصرة صراحة لدور صاحب جبيل.

على أية حال ، سرعان ما اضطرب حال المملكة الصليبية مرة أخرى ، بعوت الملك الصغير بلدوين الخامس، ومن هنا اشتد الصراع بين ريموند كونت طرابلس والوصى على العرش من ناحية، وبين جاى دى لوزنيان الذى سبق وخلعه الملك بلدوين الرابع قبل وفاته من ناحية أخرى. وكان يعضد جاى، جوسلين دى كورنتاى المستشار الملكى(١). ووسط تلك الخلافات بين الصليبيين حول من يتولى عرش المملكة، قام البطريرك اللاتيني هرقل بتتويج جاى دى لوزنيان ملكًا على بيت المقدس (١٨٦١م / ١٩٩٢م / ١٩٨٥هـ) وهو الزوج السابق لسبيلاً وريثه العرش الملكي، وأخت الملك بلدوين الرابع وقد شعر ريموند كونت طرابلس بالتآمر عليه، فسار نحو نابلس وانضم إليه صاحب جبيل وهمفرى Humphry سيد تبنين وبلدوين سيد الرملة وسيد

١- انقسم الصليبيون آنذاك إلى فريقين: الأول يتكون من هرقل البطريرك اللاتينى ، ورينالد دى شاتيون صاحب الكرك، وجوسلين ومعهم جاى لوزنيان، وقد سارعوا بأخذ بيروت وصور وأقيم جوسلين بعكا، أما الفريق الآخر فيتكون من سيد جبيل وقيساريه وهمفرى سيد تبنين وبلدوين سيد الرملة وصاحب صيدا، وقد عرض المجتمعون بنابلس على همفرى سيد تبنين وزوج ايزابيلا أخت سبيلا بتتويجهما ملكًا وملكة، ووعد ريموند بالقيام بمحاولة استمرار الهدئة مع صلاح الدين إذا ما بقى وصيا على العرش، غير أن همفرى سار إلى القدس . وتقابل مع سبيلا وقص عليها مؤامرة البارونات المتحدين في نابلس ضدها ، ثم أدى يمين الولاء لها ولجاى وللمزيد أنظر: . 447-449 . Runciman . Op. cit., t, I. pp. 447-449

راجع أيضنًا: سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج١، ص٩٤٥ ـ ٧٩٥ .

قيسارية وغيرهم، ودعوا اعقد المحكمة العليا للبارونات للنظر في أمر تلك الخيانة بتتوبج جاي ملكًا على الصليبيين رغم يمين الولاء الذي عقد من قبل للملك بلدوين الرابع ضد عدوه جاي لوزينان .

ومما لاشك فيه أن تلك الخلافات داخل المسكر الفرنجى كانت من أهم العوامل التى عجلت بنهايتهم فى الشرق الأدنى، وكانت بداية النهاية الضياع نفوذهم ومدنهم على الساحل الشامى. وكان جاى فى هذه الفترة يأمل فى استمرار الهدنة مع المسلمين ، غير أن ما فعله رينالد مرة أخرى بقوافل ضخمة المسلمين كانت فى طريقها إلى الحجاز قلب الأمور رأساً على عقب . إذ انقض رينالد عليها وقتل الحامية الصغيرة التى تحرسها ، ثم قام بنقل التجار وأسرهم إلى قلمته بالكرك واستولى على غنيمة ضخمة منهم (١) . وما أن علم صلاح الدين بهذه الأنباء ، وكان ذلك فى عام ١٨٨١م / ١٨٥هه، حتى قام بمراسلة رينالد وأولى الأمر من الفرنج لاحترام الهدنة التى كان ريموند الوصبى على العرش قد جددها معه لمدة خمس سنوات (١٨٨٥–١٨٨٠ / ١٨٥-٥٨٥هه) . كما طلب منه إطلاق سراح أسرى المسلمين مع دفع التعويضات اللازمة عما نهبه رينالد ، غير أن رينالد رفض حتى استقبال رسل الملك الصليبي الذين عادوا إلى بيت المقدس لعرض الأمر على الملك جاى ، وطلب من رينالد أن يدفع التعويضات اللازمة ، لكن المقدس لعرض الأمر على الملك جاى ، وطلب من رينالد أن يدفع التعويضات اللازمة ، لكن المورف إلى عرش الملكة . وهنا شعر صداح الدين بضرورة المواجهة العسكرية مع الفرنج وصوله إلى عرش الملكة . وهنا شعر صداح الدين بضرورة المواجهة العسكرية مع الفرنج حسما للأمر، وانتهازاً منه لمالة الانقسام التي عاشتها الإمارات الصليبية وانفمس فيها قدادها أنذاك . وفي هذا الوقت أسرع ريموند كونت طرابلس بعقد صلح منفرد مع صداح الدين.).

ولاندرى إن كانت جبيل تابعًا له فى هذا الصلح أم لا ، فلم تكشف مصادر البحث عن ذلك. ولكن وقوع حاكم جبيل أسيرا فى حطين بعد اشتراكه فى الموقعة لصالح جاى ، يدل دلالة وأضحة على تغير العلاقات بين جبيل وطرابلس فى ذلك الحين ، وميل جبيل إلى جانب الملك الصليبي الذى كانت كفته أرجح من كفة ريموند كونت طرابلس. وأن تتابع الأحداث يعزز ما ذكرناه، رغم أن المصادر المعاصرة لم تشر صراحة إلى ذلك.

١- أبوشامة : الروضيتين ، ج٢ ، ص٥٥ .

٢- السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشائم، ص٥٥٠ .

وكان صلاح الدين قد استكفل إعداد جيوشه لمنازلة الفرنج في معركة حاسمة ، وتقدم بقواته إلى حطين، وإن نتناول أحداث العركة تفصيلاً لكثرة ما كتب عنها من ناحية ، ولأنها لاتدخل في صميم بحثنا من ناحية أخرى، ويمكن القول أنها كانت من أخطر الأحداث التي مرت بها منطقة الشرق الأدنى طوال العصور الوسطى، وسيكون تتاولنا لها من زاوية دور جبيل فيها، على أية حال، كان صاحب جبيل على رأس الأمراء المجتمعين لمواجهة صلاح الدين في تلك الموقعة ، ودارت الحرب بين الطرفين صبيحة يوم غ يوليو ١٨٧٧م / ٢٥ من ربيع الأخر ١٨٥هـ ، وقد حوصر الفرنج بحرارة شمس شهر يوليو وسيوف صلاح الدين والأعشاب الجافة الملتبة بالقرب من موقعهم، ودارت الدائرة عليهم، فهزموا شر هزيمة . أما من تبقى منهم فقد وقع في الأسر وفي مقدمتهم صاحب جبيل وأرناط ، ومقدم الداوية ، وجماعات من الاسبتارية(١). وما يهمنا بالنسبة لموضوع أسر صاحب جبيل، هو اختلاف المصادر العربية باسم وأجنبية ، وكذلك المراجع الحديثة حول اسم صاحب المدينة، فقد ذكرته المصادر العربية باسم جويد والأول «أوكي» ودأولو» وهجويد» ودأوك» في حين ذكرته بعض المصادر الأجنبية ، باسم جويد والأول Guido المورية المسادر الأجنبية ، باسم جويد والأول

<sup>\—</sup> حول أسر معاحب جبيل أنظر: الاصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي، ص١٨٠، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج١١، ط. بيروت، ص٢٤٥، أبوالغدا: المختصر في أخبار البشر، ج٢٠، ص١٧٠ – ٧٧، ابن شداد: النوادر السلطانية، ص١٢٠، أبوشامة: الروضتين، ج٢٢، ص٧٩ – ٨٠، ابن الجوزي: مرأة الزمان، ج٨٧، مص٢٩٢، ابن أيبك: كنز الدرر وجامع الفرر، ج٧، ورقة ٥، ابن الشحنة: روض المناظر في علم الأوائل والأواخر، ورقة ١٣٥، العيني: عقد الجمان، ج١، الوحة ٢٤، ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج١، مص١٤٠، ابن بهادر: فتوح النصر، ورقة ١٥، العليمي: الأنس الجليل في تاريخ القدس والجليل، من١٦٠، السلامي: مختصر التواريخ، ورقة ٥، وأيضاً:

Sur La Prése de Jerusalem, R.H.C. - Doc. Arm., t. I, p. 303; Tiberiadenses, R. H.C. - H. Occ., t. V. p. 520; Palestin Pelgrims, t. 13, pp. 113-114; Reinaud, Op. cit., pp. 196-197; Mathieu of Westminster, The Flowers of History, vol. 2, pp. 74-75; cf. also: Setton, Op. cit., t.I, pp. 615-618; Bouhier, Op. cit., p. 62; Campbell, Op. cit., pp. 256-257; Lane Poole, Op. cit., p. 219; Treece, Op. cit., pp. 244-245; Waston, the Story of Jerusalem, p. 211; Gibbon, History of the Crusades, pp. 64-65; King, The Knights Hospitallers in the Holy land, p. 129; Bruc, Op. cit., p. 133.

هو الذي حكم في الفترة من عبام ١٨٤ ام إلى عبام ١٨٧ ام / ١٨٠ – ١٨٥هـ في حين حكم جويدو الأول من عام ١١٩٩ حتى عام ١٦٤١م (٥٩٦هـ) (١).

هذا، وعلى الرغم من اجماع المصادر العربية واللاتينية على اشتراك صاحب جبيل وليس أخيه في موقعة حطين، إلا أن العليمي ذكر في كتابه «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» أنه بعد أن نصر الله المسلمين، وأطلقوا السهام على الفرنج فإنهم أبادهم قتلاً وأسراً، كما أسروا ملكهم وأخو صاحب جبيل (٢). «وقد انفرد بهذه الرواية دون الآخرين ، وربما حدث هذا نتيجة اللبس الذي وقعت فيه بعض المصادر المعاصرة بين اسم صاحب جبيل واسم أخيه كما سبق أن أوضحنا .

على أية حال، استعرض صبلاح الدين أسراه، وأول ما فعله هو قتل رينالد صباحب الكرك لكراهيته الشديدة له على كل ما فعله بالمسلمين، وأطلق سراح من افتدى نفسه وأما من أسلم فقد أعتقه، وأما صباحب جبيل وباقي الأسرى فقد تم نقلهم إلى قلعة دمشق حيث سجنوا هناك. وفي دمشق عرض صباحب جبيل على نائب صبلاح الدين استعداده لتسليم جبيل المسلمين سلما، على شرط إطلاق سراحه ، فلما علم صلاح الدين بذلك أحضره عنده مقيداً تحت حراسة شديدة ، وكانت جيوش صبلاح الدين منهمكة آنذاك في استرداد بيروت من الفرنج، فلما وافق صلاح الدين على طلب هيو صباحب جبيل، أمر رجاله بأخذ المدينة وإطلاق سراح صباحبها ، وقد أجمع كثير من المؤرخين ، المعاصرين والمتأخرين عن الفترة موضوع البحث، على أن صباحب جبيل هذا كان من أعيان الفرنج، وأصبحاب الرأى والمكر والشر بالمسلمين ويضرب بالمثل في ذلك، وكان المسلمين منه عنوا أزرق فكانت إطلاقه من الأسباب الموهنة على المسلمين (آ). وذكر أبو الفدا أيضاً في حديثه عن صباحب جبيل «أنه كان من أعظم الموهنة على المسلمين وأشدهم عداوة المسلمين، ولم تك عاقبة إطلاق سراحه حميدة على المسلمين (أ).

۱- ابن الجوزى: مسرأة الزمان، جا، ورقة ٢٩٧، ابن أيبك: كنز الدر، جا، ورقة ٢٥، أبوالفدا:
 المختصر في أخبار البشر، ج٢، ص٧١-٧٢.

٧- العليمى: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، ص١٦٢-١٦٣ .

٣- ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج١١، ص٤٢ه .

٤- ابن الجهزى: مرأة الزمان، ج٨ ، مس٣٩٣ ، أبع القدا : المفتمس في أخبار البشر، جـ٣، ص٧٧ ، =

كما أكد هذا أيضًا المؤرخ الصديث بيزانت Besant بقوله أن ما رتبه صاحب جبيل من تسليم مدينته مقابل إطلاق سراحه، وموافقة صلاح الدين على ذلك، كان أمرًا ليس فيه أية حنكة سياسية بالنسبة للمسلمين، فإن أود Odo هذا كان له دور خطير ضد المسلمين، وسيظل طرفًا مؤثرًا في كثير من التحركات التي قام وسيقوم بها ضد المسلمين . لقد كان سببًا رئيسيًا فيما حل بهم من قلاقل واضرابات».

وفيما يتعلق باستيلاء المسلمين على جبيل ، لم يذكر أحد من المؤرخين أنها تعرضت لأى عنف أو قسوة من قبل جيوش صلاح الدين. فقد كان معظم أهلها من السكان الأصليين المسلمين، ويذكر الأصفهاني دأنه بقدم صلاح الدين إليهم ذاقوا العزة بعد الذاة وفاقوا الكثرة بعد القلة، ورفعوا رؤوسهم». ولعل هذا النص يبين أن آل امبرياتشي قد حكموا المبينة بيد من حميد، وكبتوا الحريات الدينية بها. إذ يروى نفس المؤلف أنه ما أن ذاق السكان حرياتهم إلا وقاموا دبتلاوة الآيات، وقرئ القرآن وعمرت المساجد، وانتعش السكان، وقروا في ديارهم، وانتفضوا من شوكة عارهم، كما عمروا الكثير من المدارس (۱). وقد سمح المسلمون لمن يريد أن يبقى داخلها فله هذا ، أما من أرادوا الخروج فقد اتجهوا إلى صور التي صارت الملجأ المنيع الذي تجمع فيه كل شريد من الفرنج. وبعد أن فرغ السلطان من فتح جبيل واقرار الأمور داخلها استولى على غزة وعسقلان والداروم (۲). وتمكن صلاح الدين من الاستفادة من القلاع المنيعة التي وجدت في كل هذه المدن، وخاصة جبيل التي وجدت بها أسوار دفاعية عظيمة الشان بالإضافة إلى قلعتها المنبعة التي بناها آل امبرياتشي (۲).

cit., t. II, pp. 806-807; Besant, Op. cit., p. 426.

<sup>=</sup> النويرى: نهاية الأرب ، ج٢٦، لوحة ١٢٢ ، ابن بهادر: فتوح النصر، ورقة ٦٥ ، العينى: عقد الجمان، عند النويرى: نهاية الأرب ، ج٢٠، لوحة ١٢٨ ، ابن بهادر: فتوح النصر، ورقة ٦٥ ، المقريزى: السلوك، جـ١ ، ق١ ، ص٥٥ ، والخطط، ج٢، ص ، ٢٨ راجع أيضًا: كان ، من ، ١٨٨ راجع أيضًا: Michel le Syrien , R.H.C.- Doc. Arm t. I, p. 389; Reinaud, Op. cit. p. 202 , Grousset , Op.

Tiberiadenses, R.H.C-H. Occ., t. v. p. 520; Ex Benedicti Petroburgensis, R.H.G.F., -7 t. 17, p. 476.

وهكذا ، فقد فتح نصر حطين الطريق من جبيل إلى بقية المتلكات الصليبية. واختار صلاح الدين أن يبدأ أولاً بالمدن الساحلية، رغبة منه في أن يحرم الصليبيين من قواعدهم التي تربطهم بالعالم الخارجي، وخاصة غرب أوروبا قلب الحركة الصليبية ، وبذلك يحصرهم داخل بلاد الشام ليسهل القضاء عليهم. هذا، فضلاً عن أن استيلاء صلاح الدين على موانئ الشام سيمكنه من تحقيق الاتصال البحرى السريع بين شطرى نولته في مصر جنوبًا والشام شمالاً. وقد ظهر ذلك بوضوح حين تعاونت البحرية المصرية مع الجيوش الشامية في استرداد عكا وقيسارية وجبيل وعسقلان وصيدا والقدس وجبله وصبهيون وغيرها من بلاد الساحل وقلاعه التي كانت بأيدى الفرنج (١). لقد اعتبرت موقعة حطين وما حدث للصليبيين فيها، بمثابة إفاقة لهم من سباتهم العميق، وباعثًا على تناسى الخلافات والتكتل أمام الخطر الإسلامي. فقد أسرع ريموند كونت طرابلس إلى الدخول في طاعة جاي دي لوزنيان ومصالحته ، على الرغم من محاولات تقربه لصلاح الدين. ولعل هذا من أهم الأسباب التي جعلت صلاح الدين يقوم بمحاصرة طبرية وهدم أبراجها رغم وجود زوجة ريموند داخل قلعتها . كما قام بشن هجوم عنيف على طرابلس في الوقت الذي كان يحاصر فيه بيروت ويتسلم جبيل. ونظراً لمناعة طرابلس بقلاعها وحصونها واستعدادها للحصار الطويل ، فقد اكتفى صلاح الدين بعد حطين بغارات متراصلة على كل نواحيها، وكرس كل جهوده لباقي مدن الساحل (٢). وعلى الرغم من أن الفرنج قد حزنوا لسقوط بيت المقدس(٢). إلا أن أحد المؤرخين الحديثين وهو ستيفن رانسيمان قد ذكر «أن المسلمين الظافرين بقيادة مسلاح الدين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية فبينما كان الفرنج منذ ثمان وثمانين سنة بخوضون في دماء ضحاياهم ، لم تتعرض المدينة المقدسة للنهب أو السلب بعد استرداد صلاح الدين لها ، ولم يحل بأى فرد فيها مكروه (٤).

Extraits de la Chronique, R.H.C.- Doc. Arm, t. I. p. 400.

وأيضًا ابن الجوزى: مرأة الزمان، ج/ ، ص٤٣٣ ، ابن يقماق ، الجوهر الثمين ورقة ٩٢-٥٠ ، السيوطى: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، ج٢ ، ص٢٥ .

٧- السيد عبد العزيز سالم: طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي، ص٥٩٠-٢٦٠ .

٣- ابن أيبك : كنز الدرر، ج٧ ، ص٧٣-٥٠ ، ابن أبي السرور : النزهة الذكية في ذكر ولاة مصدر والقاهرة المعزية، ص١٦١ .

**\_٤** 

لقد لعبت جبيل بعد استعادة صلاح الدين لها دوراً لايستهان به في سقوط معظم القلاع والمدن الساحلية الصليبية في أيدى صلاح الدين، حيث اتخذ منها قاعدة لتوجيه ضرباته المستعرة ضد طرابلس. كما كان لجبيل أكبر الأثر في حملات صلاح الدين ضد مدينة صور التي أضحت مركز الخطر عليه بعد أن تجمع فيها كل الصليبيين الذين طربوا من مدنهم التي استولى عليها، وذلك لمناعتها وحصانتها . ولى كان صلاح الدين قد كرس جهده للاستيلاء على صور بعد استيلائه مباشرة على عكا، لما وقفت المدينة عقبة في سبيله وخطراً على الوجود الإسلامي في المنطقة. ففي ١٤ من يوليو ١٨٧٨م / ٦ من جمادي الأولى ٨٥٨هـ بعد أيام قليلة من حطين توجه صلاح الدين لحصار صور. وكان صاحب جبيل من قبل صلاح الدين (١)، على رأس أكبر الشواني (١)، التي قدمت لحصار المدينة يقول الأصفهاني دكان من جملة شوانينا وينالد جارتييه Phina سيد صيدا يتولى أمر صور، وقد تفاوض مع قوات صلاح الدين في أمر تسليمها إليه. بل أن صلاح الدين أرسل بالفعل لواحين لرفعهما على القلعة، في الوقت الذي وصل فيه كوانراد في صور أحسن استقبال لأنه كان في نظر الفرنج الملكة سبيارًاً)، وقد استقبل كوانراد في صور أحسن استقبال لأنه كان في نظر الفرنج المنقذ المنتفر المدينة، فتولى تنظيم الدفاع عنها، وقرر رفض ما عرضه صلاح الدين من شروط المدينة، فتولى تنظيم الدفاع عنها، وقرر رفض ما عرضه صلاح الدين من شروط

١- ذكرته المصادر من عربية وأجنبية بلقب حاكم جبيل الكردى مون الإشارة إلى اسمه .

٣- الأصفهاني: الفتح القسى ، ص١٦٠ ، ١٦٢ ، النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب ج٢٦ ، اوحة ١٢٨ .

٤- أول زوج للملكة سبيلاً هو وليم مونتفرات وثاني زوج لها هو جاي دي لوزنيان أنظر :

Runciman, Op. cit., vol. II, p. 423.

الصلح، وأدرك كوزراد أن المدينة بوسعها مقاومة الحصار لمناعتها . ثم أنه كان ينتظر قدوم مساعدات من الغرب خاصة بعد ضياع بيت المقدس، وإزاء مقاومة صور المستميتة لحصار صلاح الدين رفع الحصار عنها،

وفي ديسمبر من نفس العام ١٨٧٧م/ شوال ٨٨٥هـ ضرب صلاح الدين الحصار حول المدينة مرة أخرى. غير أن خمس سفن للمسلمين كانت قد أرسلت بالقرب من ميناء صور، وسهر من بها إلى قريب الصبح فغلب عليهم النوم، فلما استيقظوا وجدوا سفن الفرنج محيطة يهم. فأخذت تلك الشواني وأسروا منهم جماعة كبيرة (أي من المسلمين) ، وكانت هذه أول حادثة للمسلمين بعد حطين، واشتد حنق المسلمين»(١). وأشار البعض بإثقاذ بقية الشواني فسيرت إلى بيروت، وكانت منها سفن جبيل. واجتمع صلاح الدين ببعض الأمراء والقادة وأشاروا عليه أن الجند بحاجة ماسة إلى الراحة، إذ كان الشتاء قارساً ، وصور منيعة لحد مقاومتها حصاراً طويلاً ، بالإضافة إلى تفشى المرض بين رجال صنلاح الدين لذلك رفع حصاره مرة أخرى، عن صور ، ومضى عنها إلى بعض القلاع الداخلية للاستيلاء عليها. وعلى الرغم من فشل صلاح الدين في أخذ صور، إلا أن هذا يلقي الضوء ولو بشكل غير مباشر على دور جبيل المستمر والمتواصل لصالح المسلمين تارة، وضدهم تارة أخرى بعد أن استولى عليها آل امبرياتشي كما سنرى فيما بعد. ولعل موقعها الساحلي المتاز كان له أكبر الأثر في هذا الدور الذي لعبته في الصراع الصليبي الإسلامي، ولذلك كان كل من الطرفين المتصارعين يحرص على أن تكون في حوزته لاستخدامتها في صراعه ضد الطرف الآخر. وفي تلك الأثناء لم يكف الفرنج عن إرسال البعثات والرسل إلى غرب أوروبا طلبًا النجدة ضد جيوش المسلمين. ويؤكد البعض أن قدوم تلك الامدادات كان نتيجة للدور الضخم الذى لعبه آل امبرياتشي الذين كانوا متولين أمر جبيل قبل سقوطها في قبضة صلاح الدين. وكان الدافع القوى وراء هذه البعثات هن أسر هين امبرياكن صناحب جبيل وضنياع المدينة منهم، قلم يكفوا عن تعضيد الوجود الصليبي في هذه الظروف أملا في عودة نفوذهم في الشرق واسترداد مدينتهم الضائعة(٢).

١- العليمي: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، حس٢٠٢.

٢- مصطفى الكناني: العلاقات بين جنوة والشرق الأدني، ص٥٠١.

هذا، وقد تعرضت مدينة جبيل بعد عودتها مباشرة المسلمين لمحاولة جادة من قبل الفرنج للاستيلاء عليها، إذ استغلوا انشغال مسلاح الدين بفتوحاته، فيقول أبوشامة «إن الفرنج قصدوا جبيل واغتالوها ، فخرج صلاح الدين من دمشق واتجه نحوها مسرعًا وقد سير العساكر ليستدعيها من سائر الجوانب ، وسار يطلب جبيل، قلما عرف الفرنج بخروجه ، كفوا عن ذلك (۱). وأشار ابن تغرى بردى إلى تلك الحادثة بقوله «إن الفرنج قصدوا جبله، فلما عرف مسلاح الدين بذلك خرج إليهم وكفوا عن ذلك»(۱). وقد عاد المؤرخ وذكر أن المقصود هنا جبيل وايس جبلة، وكلاهما موضعان بالشام. وكان ذلك استدراكًا منه التشابه الكبير بين اسمى المدينة مع اختلاف الأحداث التي مرت بهما.

ولكن المسراع لم يلبث أن تفجر مرة أخرى بين جيوش الصليبيين أنفسهم، عندما طلب جاى دى لوزنيان من كونراد أن يسمح له بدخول مسور، ليدبر الأمور فيها، وليكون بجوار باقى الفرنج الموجودين بها، ولكن كونراد رفض طلبه واعتبر نفسه أحق منه بحكم صور. إذ أنه تولى مهمة الدفاع عنها في وقت كانت فيه في أمس الحاجة إلى من يحميها من خطر مسلاح الدين، الأمر الذى اضطر جاى أن يرحل عنها ومعه عدد من القادة الفرنج الذين أطلق سراحهم وساروا نحو عكا في محاولة لاستردادها في أغسطس ١٨٩ م / رجب ٥٨٥هـ ورغم عدم إشارة المسادر إلى اشتراك صاحب جبيل مع جاى في حصار عكا ، إلا أننا لانستبعد وجوده ضمن القوات الصليبية ، وذلك لحنقه الشديد على صلاح الدين الذي استولى على جبيل ويدعم هذا ما أشار إليه المؤرخون عن أن إطلاق سراحه كان فيه ضرر كبير على المسلمين.

استاء الغرب الأوربى للحالة التى وصل إليها افرنج الشام بعد ضياع تفوذهم وازياد خلافاتهم الداخلية، ولذا بادر بتقديم المساعدات اللازمة لاستعادة بيت المقدس من المسلمين، ولانقاذ ما يمكن انقاذه من نفوذ الفرنج المتداعى في منطقة الشرق الأدنى، وقام البابا جريجورى الثامن Gregory VIII (٥٨١-٥٨١م / ٥٨١-٥٨٠هـ) بمراسلة هنرى الثانى Henry II ملك انجلترا وفيليب أغسطس Philip Augustus ملك فرنسا وفردريك باربا روسا

<sup>\-</sup> أبوشامة : الروضيتين، ج٢ ، ص١٣٤ ، مجهول : شفاء القلوب في أخبار أيوب ورقة ١٤ب ابن خلكان: وفيات الأعيان ، ج٧ ، ص١٨٨ وانظر أيضنًا : . 124 . Palestin Pilgrims, vol. 13 , p. 124

٢- ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة: ج٦ ، ص٦٨ ، ابن شداد: النوادر السلطانية ص١٣٤ .

Herderick Barbarosa الامبراطور الألماني (١). المشاركة في الحملة المزمع توجهها إلى الأراضي المقسسة. وبالفعل تحرك الإمبراطور الألماني متجهًا إلى الشام، ولكنه غرق في الطريق في أحد الأنهار الصغيرة في آسيا الصغرى، وتخطف المسلمين أتباعه ولم يصل منهم إلا نفر قليل (١). وفي تلك الفترة كانت جيوش صلاح الدين قد ملت القتال ، وباتت بحاجة ماسة لفترة من الهدوء والراحة. ولكن إزاء هذا الموقف تحرك صلاح الدين سريعًا لإنقاذ مملكته من الضياع . وما يهمنا في أمر هذه الحملة التي عرفت في عداد الحركة الصليبية بالحملة الثالثة، ما قام به صلاح الدين من تخريب أسوار مدينة جبيل وتسويتها بالأرض ونقل أهلها إلى مدينة بيروت (١). وقد فعل نفس الشئ بأسوار طبرية ويافا وقيسارية وأرسوف. وأجمع المؤرخون العرب والفرنج أن ما قام به صلاح الدين من تخريب لأسوار المدينة لم يكن إلا بهدف حرمان الصليبيين من الاستفادة بهذا الموقع الحصين إذا ما استولوا على جبيل (١). ويذكر المؤرخ بروس أن أسوار مدينة جبيل كانت على شكل ستائر تحيط بالمدينة، وقد حطمت بأكملها . وما تبقى منها كان معب ترميمه بعدما أحدثه صلاح الدين. كذلك أعمل صلاح الدين التخريب في البرج الذي يصعب ترميمه بعدما أحدثه صلاح الدين. كذلك أعمل صلاح الدين التخريب في البرج الذي يصعب ترميمه بعدما أحدثه صلاح الدين. كذلك أعمل صلاح الدين التخريب في البرج الذي يقع على الجانب الجنوبي الغربي اساحل جبيل، والذي كان متصلاً بمجموعة الأسوار الضخمة يقع على الجانب الجنوبي الغربي اساحل جبيل، والذي كان متصلاً بمجموعة الأسوار الضخمة

١-- بذل البابا جريجورى الثامن جهودًا ضخمة من أجل قيام هذه الحملة وتمكن فى فترة حكمه القصيرة أن يحصل على وعود كبيرة من جنوه وبيزا للاشتراك فيها، وقد كان قدوم السفارات المتوالية على غرب أوروبا عاملاً ساعد على نجاح الدعوة خاصة بعد كل ما بذله هرقل بطريرك بيت المقدس لدى الإمبراطور باربا روسا فى سبيل توضيح الحالة التى وصل إليها الفرنج بالشام. للمزيد انظر:

Annales de Terre Saint, in A.O.L., t. II, p. 434; Conder, Op. cit., pp. 251-259; Runciman, Op. cit., vol. III, p. 20.

٢- يوسف غوانة: إمارة الكرك الأيوبية، ص١٦٤.

Vita Henrici II Angliae Regis, R.H.G.F., t, 17, pp. 530-531.

٤- أبو شامة: الروضية ، ج٢ ، ص١٥٧ ، النوبرى: نهاية الأرب ، ٢٦٥ ، لوحة ١٢١ ، العينى: عقد الجمان، ج١ ، ق١ ، ورقة ١٨٨ ، المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك، ج١، ق١ ، ص١٠٠ ، العليمى: الأنس الجليل، ص٢٢ ، أنظر أيضًا:

Jaques de Vitry, The History of Jerusalem, pp. 110-111; Eracles L'Estoire de Eracles Emperour et la conqueste de la Terre d'Outremer, R.H.C.- H. Occ., t. II, p. 140.

الواقعة على هذه الناحية ، فقد أحدث به ثقوبا كبيرة على شكل دائرة ضخمة فتحطم بأكمله هو والأسوار ، واختلطت بقايا هذه الأسوار مع ما هو موجود من أثار وصخور فينيقية بالمدينة (١) ،

وآثر مسلاح الدين هدم أسوار المدينة السببين، أولهما المحاولة الفاشلة التي قام بها الفرنج لأخذ المدينة أثناء انشغاله عنها، وثانيهما معرفته بأن الفرنج سوف يسلكون ساحل الشام ابتداء من شماله، غرب جبيل وبيروت واللانقية. لذا أراد أن يضيع عليهم فرصة الاستفادة من هذه الأسوار والتحصينات، فإذا ما حاولوا الاستيلاء على جبيل وهم في طريق تقدمهم، ونجذوا في ذلك فسوف يجوينها خرابًا ودمارًا.

وفي خضم هذه الأحداث توجه موناخوس Monachus رئيس أساقفة قيسارية الأسمى إلى أوروبا لحث الغرب على بذل المزيد من الجهود في سبيل إرسال العتاد إلى الصليبيين في الشام من أجل غزو بيت المقدس. وبالفعل وصل أسطول ضخم البيازنة بقيادة يبالو Dbaldo رئيس أساقفة بيزا، واتجه نحو صور في ١٦ من أبريل ١١٨٩ / ٢٧ من صفر ٥٨٥هـ (١)، ورغم الخلاف الذي وقع بين كونراد دي مونتفرات وويبالو ، إلا أنه بوصول جاى دى لوزنيان ومعه جوتييه Gautier سيد قيسارية الأسمى، تم تسوية الخلاف من أجل الصالح الصليبي العام، ثم تقدم الجميع لحصار مدينة عكا في ٢٨ من أغسطس ١١٨٩م / ١٢ من رجب ٥٨٥هـ، وروى رانسيمان أن البابا جريجورى الثامن تمكن من إقناع أساطيل جنوه المشاركة مع القوات الصليبية القادمة إلى بلاد الشام . ولعل في هذا دلالة على اشتراك ممثلين من أسرة امبرياتشي ضمن الجيوش الجنوية، بسبب المصالح المشتركة الأسرة امبرياتشي

كان صلاح الدين مقيمًا أنذاك بشقيف أرنون فلما علم بحصار عكا واستماتة أهل المدينة في مقاومة الفرنج هاجمهم بقواته من الخلف ليجبرهم على رفع الحصار، ولكن بوصول ملكي انجلترا وفرنسا ضاعت أمال صلاح الدين في إنقاذ عكا التي سقطت في ١٢ من يوليو١١٩١م

<sup>-1</sup> 

٧ من جمادى الآخرة ١٨٥هـ (١). وهكذا عادت عكا مرة أخرى إلى حظيرة الصليبين بعد فترة قصيرة من الحكم الإسلامي لها،

وبعد سقوط عكا تقدم المعليبيون نحر عسقلان ، في محاولة لاستعادة مدن الساحل من قبضة المسلمين ، وحتى يتفرغوا بعد ذلك لبيت المقدس الهدف الأساسى الذي قدمت من أجله الحملة الثالثة. ويلاحظ أن المعادر من عربية ولاتينية، لم تشر صراحة إلى الدور المستقل الذي لعبه سادة جبيل من أسرة امبرياتشي في الحملة الثالثة. كما لم تشر إلى رد فعل صاحب جبيل من قبل صلاح الدين لمواجهة جيوش الحملة الصليبية أثناء تقدمها أمام مدينته. وربما تكون المدينة قد تعرضت لهجمات الفرنج، شأنها في ذلك شأن باقي مدن الساحل خاصة وإن حرص صلاح الدين على تخريبها وهدم أسوارها لم يكن إلا إدراكًا منه لموقعها الاستراتيجي الهام(٢).

وفجأة وقعت أحداث خطيرة في الكيان اللاتيني في بلاد الشام بعد موت البطريرك هرقل. إذ أنقسم الفرنج حول اختيار بطريرك جديد لبيت المقدس. كمانشب الصراع مرة أخرى بين جاى دى لوزنيان وكونراد دى مونتفرات ، ووقف ريتشارد إلى جانب جاى مطالبًا بحقوقه ، بينما ساند فيليب أوغسطس جانب كونراد ، واستغل صلاح الدين هذه الظروف فقام بمحاصرة يافا في ٣٦ من يوليو ١٩١٦م/ ٧ من رجب ٨٨٥هـ، وما أن علم ريتشارد بتلك الأنباء وكان مقيمًا في عكا أنذاك، حتى تحرك على الفور بعدد كبير من السفن، في حين واصلت بقية الجيوش طريقها البرى من عكا إلى يافا لأحكام الحصار حولها فاضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عنها (٣). وكان ذلك في أغسطس ١٩٩٢م / رجب ٨٨٥هـ، خاصة بعد أن علم بوصول النجدات من عكا بقيادة هنرى أوف شامبانيا Henry of Champagne الذي لم يستخدم قواته في إنقاذ يافا بعد أن نجح ريتشارد في ذلك .

<sup>:</sup> كنز الدرر ، ج٧ ، ص ٢٧٩ ، البغدادي : عيين الأخبار، ج٢ ، ورقة ١٠ . وأنظر أيضًا : كنز الدرر ، ج٧ ، ص ٢٧٩ ، البغدادي : عيين الأخبار، ج٢ ، ورقة ١٠ . وأنظر أيضًا : Waston , Op. cit., p. 220 ; Treece , Op. cit., p. 244-245; lane- Poole , Op. cit., pp. 265-266 ; Campbell, Op. cit., p. 302 .

٧- أبوشامة : الريضتين ، ج١، ص٥٥١ ، العليمي: الأنس الجليل، ج١، ص٥٢٥ .

٣- أبوشامة: الروضتين ، ج٢ ، ص ٢٠٠٠ . وأيضاً :

Imaginibus Historiarum, R. H.G. F., t. 17. pp. 630-631.

وقد سئم الطرفان الصليبي والإسلامي من استمرار المصادمات الدامية بينهما، خاصة يعد ضياع عكا من أيدى المسلمين، واسترداد الفرنج مدينة يافا ، مما كان له أسوأ الأثر على نفوس المسلمين. وفي نفس هذا الوقت لم يكن ريتشارد على استعداد التقدم نحو بيت المقدس، لأنه لم تكن تحت إمرته قاعدة قوية على الساحل الشامي تسبهل عليه مهمته ، يضاف إلى ذلك حالة التعب والإرهاق التي ألمت بجيشه بعد سبيره الطويل على امتداد الساحل الشمالي. فاحتاج الفريقان إلى فترة من الراحة والهدوء، وإن كان هذا اليمنع من القول بأن كلا منهما كان يتحين الفرصة المواتية للانقضاض على خصمه . ورغم خوف ريتشارد من التقدم نحو بيت المقدس، إلا أن صلاح الدين كان أشد حرصاً على عسقلان وخشى أن يتجه ريتشارد نحوها ، أو أن يقيم بها قاعدة تقطع طريق الاتصال بين مصر والشام بموقعها الجغرافي والاستراتيجي الهام. وكانت مصر هي القوة الضاربة لصلاح الدين ولذلك توجه بفرقة من جيشه صبوب عسقلان حيث أعمل فيها التخريب والتدمير، حتى لايتقدم ريتشارد نحوها وحتى لايجد فيها مطمعًا(١). وتحت وطأة هذه الظروف طلب ريتشارد فتع باب المفاوضات مع صلاح الدين، ووافق الجانب الإسلامي على ذلك. فأرسل صلاح الدين أخاه العادل لمعرفة مقترحات الملح. وبعد أخذ ورد انتهت المفاوضات بعقد هدنه بين الطرفين المتصارعين عرفت بصلح الرملة في ٢٢ من شعبان ٨٨ههـ/ من سبتمبر ١١٩٢م(٢). وكانت الهدنة أن يستقر ما بيد الفرنج من يافا إلى قيسارية وعكا وصور، وأن تكون عسقلان خرابًا.. واشترط السلطان أن تكون الإسماعيلية في هدئته (٢). كما اشترط الفرنج دخول طرابلس وأنطاكية في عقد

Ex. Chronico Anonymi Laudunensis Canonici, R.H.G.F., t. 18, p. 420.

١- ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج١ ، ص٢١٦ وأيضاً :

Roger of Hoveden, Annals, vol. II, p. 262; Ambroise, the Crusade of Richard, pp. 315-16.

<sup>7-</sup> الإسماعيلية: هم إسماعيلية الشام الذين يتخذون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق (ت ١٤٥هـ) الذي نجح أتباعه في إقامة الدولة الفاطمية في أخريات القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) ، غير أنه حدث أن انشق إسماعيلية الشام بعد موت الخليفة الفاطمي المستنصر (ت ١٩٤٨/ ١٠٠٤م) على الدعوة القديمة ونادوا بإمامة ابنه نزار وبطلان إمامة إبنه الآخر المستعلى الذي ظل أتباعه في مصر ينتمون إليه. وقد عرف فرع الشام في التاريخ باسم الإسماعيلية النزارية وياسم الحشيشية أيضاً، وأعبت هذه الطائفة دوراً في الصراع المداع المداع المداع المنيدي الإسلامي، وباتوا خطراً كبيراً يهدد العالم السني من حين الاخر. والمزيد أنظر: ابن واصل

هدنتهم وأن تكون الله والرملة نصفين بينهم وبين المسلمين فاستقرت القاعدة على ذلك(١). واستقر الحال في جبيل على ما هو عليه يحكمها المسلمين، ولكن المؤرخين العرب اختلفوا في تحديد مدة الهدنة (٢).

لقد اعتبرت الحملة الثالثة من أكبر الحملات الصليبية التى قدمت إلى الشرق وأكثرها تنظيمًا . ولكن بتوقيع الهدنة قد بلغت مهمة تلك الحملة نهايتها . ورغم أنها قد حققت نتائج ضعيلة للغاية مثل إنقاذ صور ، والحصول على عكا ويافا ، إلا أنها حدت من نشاط صلاح الدين ، وأتاحت لملكة بيت المقدس الصليبية قدرًا من الاستقرار الداخلى . وفي ظل هذه الظروف وجه الصليبيون نشاطهم نحو التجارة خاصة بعد انتقال عاصمتهم إلى عكا بدلاً من بيت المقدس التى حررها صلاح الدين . لقد تمركزوا فيها ومارسوا نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا عوضهم جانبًا مما فقوه في حروبهم المتصلة . ومكنهم من إعداد أنفسهم عسكريًا استعدادًا لجولة أخرى ضد المسلمين .

<sup>=</sup> مفرج الكروب ، ج٢ ، ص٤٤ ، وأيضنًا : جوزيف تسيم يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام . حر٢٢- ٢٢٧، فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ج٢ ، ص ٢٤٧- ٢٤٧ ،

١- العليمي : الأنس الجليل، ص٢٣٨ .

٢- اختلف المؤرخون العرب في تحديد مدة الصلح. ففي الوقت الذي اتفق فيه العليمي والسلامي على أن مدتها ثلاث سنوات وثمانية أشهر، ذكر أبوشامة وابن بهادر أن مدة الصلح ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، بينما اتفرد ابن كثير بقوله «إن الهدنة وقعت على وضع الحرب (ثلاثين سنة) دون ذكر الاشهر. وفي هذا لبس لأنه المؤرخ الوحيد الذي ذكر أن مدة الهدنة ثلاثون سنة ولعله خطأ خاصة وأن ابن كثير عاد وذكر تحت أحداث سنة ٢٠٥هـ أنها بداية عام انقضاء الهدنة بين صبلاح الدين والفرنج، وهذا يعني أنها ثلاث سنوات . وعن ذلك أنظر : أبوشامة : الروضتين ، ج٢ ، ص ٢٠٠٧ ، النويري: نهاية الأرب، ج٢٦ ، لوحة ١٣٥ ، ابن بهادر : فتوح النصر، ص ١٦٠٨، السلامي: مختصر التواريخ، لوحة ٢٠ ، ابن شداد: النوادر السلطانية، ص ٢٠٣ ، ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ، ج٨ ، ورقة ٢٣ ، ٣٥ ، ابن كثير : البداية والنهاية ، ج١٧، ص ٣٥٠ ، وأيضاً :

Eracles, L'Estoire d'Eracles, p. 199; ; of . also : Setton , Op. cit., vol . II, pp. 523-524; Campbell, Op. cit., pp. 227-228 ; Lane- Poole, Op. cit., p. 356 ; Waston, Op. cit., pp. 222-223.

ولكن بوفياة صيلاح الدين في ٢٧ من صيفر ٥٨٩هـ/ ٤ من نوفمبر ١١٩٣م (١). تسأثسرت الجبهة الإسلامية في منطقة الشرق الأدنى بصفة عامة وفي جبيل بصفة خاصة، وذلك بسبب المسراعات الداخلية بين البيت الأيوبي، وخاصة الأفضل والعزيز وكان هذا إيذانا بضياع ممتلكاتهم في الشرق، وكانت جبيل هي أولى القلاع المنيعة التي ضباعت من المسلمين . ولم يكن استيلاء الصليبيين على جبيل بعد قتال أو حرب، ولكنه كان نتيجة مؤامرة دبرها حاكم جبيل الكردي الذي عينه صلاح الدين عليها. يقول النويري «أنه بعد وفاة صلاح الدين كان استيلاء الفرنج على حصن جبيل في مستهل صفر ٩٤هـ / ديسمبر ١٩٧٧م «بوطأة من فيه ذلك أن الحصن كان عدد من فيه خمسة عشر رجلا، فندب متولى البلد منهم عشر لجباية الجزية وخرج متولى الحصن إلى الحمام ، فاستصحب الخمسة الذين تأخروا بالحصن معه، وبقى به أربعة من الأكراد فأغلقوا باب الحصن وتوجه أحدهم إلى الفرنج الذين بالبترون (٢). فأخبرهم بخلو الحصن وكان به حداد نصراني، فصعد هو والثلاثة إلى أعلا الحصن. فلما عاد الوالي منعوه من الدخول ورموه بالحجارة ، فكسروا يده وقالوا هذه القلعة قد صبارت للقومصي . وجاء أهل البترون بالليل فطردوا من كان بالباشورة (٢). من المسلمين ووصل بيديمون Bidemon أخس صاحب جبيل وتحدثوا مع الأكراد فترك أحد الأكراد مع الفرنج ، وقرر معهم أن يعطوا نصف ما بالحصن من سائر الحواصل وغيرها، وتكون لهؤلاء الأكراد ثلاث ضبياع من عمل طرابلس، واستحلفهم ذاك الكردي على ذلك وتسلموا الحصن ، ورتب الفرنج النظم داخل الحصن والمدينة

۱-- عن وفاة صلاح الدین أنظر: ابن واصل: مفرج الکروب، ج۳ ، ص۳ ، ابن الجوزی: مرآة الزمان، ج۸، ورقة ۲۰ ، ابن أیبك:
 درقة ۲۲۱ ، البغدادی: عیون الأخبار، ج۲، ورقة ۴۹۹ ، السلامی: مختصر التواریخ ، ورقة ۲۰ ، ابن أیبك:
 درر التیجان ، ص۲۷۲ ، السیوی : حسن المحاضرة ، ج۲، النویری: نهایة الأرب، ج۲۲ ، لوحة ۱۳۱ ،
 الفازانی: تاریخ الفازانی، ج۲ ورقة ۴۹۹، ابن بهادر : فتوح النصر، ورقة ۷۵–۷۵ ، راجع أیضا :

De Hethoum Comte De Corigos, R.H.C., \_ Doc. Arm, t. I, p. 479; Annales de Terre Sainte, t. II, p. 434; Nante, Op. cit., p. 70.

٢- البترون: حصن من أعمال طرابلس الساحلية، وهي من فتوح الملك المنصور قلاوون وله متسع كبير
 أنظر: شيخ الربوة الدمشقي: نخبة الدهر، ص٧٠٠٠.

٣- الباشورة : والجمع بواشير وهي الحائط الظاهري من الحصن يختفي وراءه الجند عند القتال ويقابلها
 في الفرنسية Bastion أنظر : ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج٢ ، ص٨١ .

مرة أخرى (١) . وانفرد النويرى دون غيره من المؤرخين العرب بقصة تسليم جبيل الفرنج ، وقال رانسيمان أن الحصول على جبيل كان بفضل ما بذاته صاحبة جبيل ستيفانى ميللى -Ste وقال رانسيمان أن الحصول على جبيل كان بفضل ما بذاته صاحبة جبيل ستيفانى ميللى -phany Milly ابنة أخت رينالد سيد صيدا (٢) ، الذى حصلت منه على هدايا عظيمة لاجتذاب المسلمين فتأمرت مع الأمير الكردى الذى يحكم جبيل وهيأ له أن تستعيد المدينة دون قتال ومنحت ستيفانى المدينة لابنها جاى الأول امبرياكو (٢) . وانفرد أحد المؤرخين الحديثين وهو بروس Bruc بالإشارة إلى قيمة الرشوة التى دفعها الفرنج لحاكم جبيل الكردى بقوله «أنه بموت هيو الثالث امبرياكو Huge III لم تستمر المدينة فترة طويلة بعيدة عن أسرة امبرياتشى ، إذا استعادتها مقابل ٢٠٠٠ بيزنط (١٤) . منحتها لحاكمها الكردى (٥).

۱- أبوشامة : الروضيتين، ج٢ ، س٧٨٨ ، أبوشامة: الذيل على الروضيتين ، ص٦ ، النويرى: نهاية الأرب، ج٢ ، لوحة ١٣٧-١٢٩ . وراجع أيضاً .

= De hethoum Comte De Gorigos, R. H.C. Doc. Arm, t. I, p. 479; Annales de Terre Sainte, A. O.L., t. II, p. 434; cf. also Setton, Op. cit., t. II, p. 499; Cahen, Op. cit., p. 590; King, Op. cit., p. 169; Nante, Op. cit., pp. 69-70.

راجع أيضنًا: سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج٢ ، ص١٩٥٠.

Assises de Jersalem, t. II, p. 465-466.

-4

-4

Annales de terre Sainte, Op. cit., t. II, p. 434.

3- البيزانط: في الأصل عبارة عن عملة ذهبية بيزنطية ، نسبة إلى بيزنطة عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وتعرف هذه العملة في أوريا باسم Solidus وكانت متداولة في أوروبا خلال العصور الرسطى منذ القرن السادس حتى القرن الخامس عشر الميلادي تقريبا . فقد سكت من حوالي سنة ٠٠٥م في عهد الامبراطور أناستاسيوس الأول (٤٩١-١٨٥م) Anastasius ، ويسقوط الإمبراطورية الشرقية في القرن الخامس عشر الميلادي أخذ البيزانط يفقد قيمته ويقل تداوله إلى أن اختفى نهائيا في غضون القرن السادس عشر الميلادي . وليس من السهل تقدير القيمة الحقيقية للبيزنط ، نظراً لاختلاف وزنه باختلاف الزمان والمكان ويمكن القول أن متوسط قيمة البيزنط الذهبي المتداول في أوروبا وقتها يبلغ حوالي نصف جنيه انجليزي أي ما يوازي قيمة الدوكات ، وعلى هذا يقدر المبلغ الذي دفع رشوة اصاحب جبيل حوالي ثلاثة آلاف جنيه انجليزي.

أنظر: جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام ، من ٢٠٤ .

وهكذا لم تجد جبيل أي عون أو مساعدة من قبل المسلمين لإنقاذها من قبضة الفرنج، ففي الوقت الذي قدم فيه العزيز عماد الدين ابن مسلاح الدين لانقاذ المدينة بعد أن علم بخيانة حاكمها ، نجد أنه لم يكن يهمه إنقاذ المدينة، قدر اهتمامه بأمر أخيه الأفضل نور الدين على وما استولى عليه من مدن الشام، وقد بادر الأفضل بمراسلة عمه العادل طالبًا منه الساعدة . وحضر بالفعل الملك العادل أخو مسلاح الدين والتقى بالعزيز بظاهر دمشق وقال له «لاتخرب البيت، وتدخل عليه الآفة، والعدر ورامنا من كل جانب وقد أخذوا جبيل فارجع إلى مصر واحفظ عهد أبيك(١) . فإن أنت توانيت تطرقت البلاد بأجمعها واستولى عليها الفرنج (٢). «وهكذا اعتير العادل سقوط جبيل طامة كبرى حلت بالمسلمين، لأن سقوطها كان بداية تفكك وضبياع الجهود الضخمة التي أرسى قواعدها صلاح الدين. وقد قام الأفضل بمحاولة يائسة لإرجاع المدينة في ١٦ من ربيع الآخر ٩٣ هم / ٦ من مارس ١٩٧٧م، حين أرسل القائد جعفر بن شمس الخلافة على رأس قوة إلى جبيل ولكن دون جدوى. فقد اجتمعت على المدينة خيانة الحاكم وضعف القادة وكانت النتيجة هي عودتها إلى الصليبيين مرة أخرى، ومما يذكر أن المصادر العربية والأجنبية، لم تتحدث عن أى جهد عسكرى بذله المسلمون في سبيل استعادتها بل تقبلوا الأمر بسلبية مطلقة، في حين اعتبر الفرنج أن وجود جبيل بأيدى المسلمين كان بمثابة حاجز أو عائق يفصل بين مملكة بيت المقدس وشمال الشام وخاصة طرابلس لذا، لم يتوان أل امبرياتشي عن سد هذه الفِجرة باستعادة نفوذهم داخل المدينة. وقد ساعد على نجاح الصليبيين في أخذ جبيل قدوم الحملة الألمانية التي رفعت من روح الصليبيين المعنوية، في الوقت الذي شعر فيه المسلمون بيأس شديد نتيجة صراع القادة قبل تولى العادل أخى صبلاح الدين زمام الأمور في مصر والشام.

فقد قام الفرنج بمحاصرة بيروت واستواوا عليها هى الأخرى سنة ٩٤هه / ١٩٩٧م (٢). دون وجود قوة إسلامية رادعة . ولكن ما أن استقرت الأمور للعادل بحكم مصدر والشام (٩٤هه / ١٩٠٠هم / ١٩٠٠مم) حتى سعى إلى جمع شمل المسلمين وتعزيز قواته ليتمكن من فرض نفوذه على دولة صلاح الدين. وكانت هذه المستوليات الضخمة التى ألقيت عليه في نفس

۱- ابن واصل : مفرج الكروب ، جـ۲ ، ص٢٦ ، ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ، جـ٦ ، ص١٢٠ ، ١٢١ ، الفازاني : تاريخ الفازاني، جـ٢ ، ص٩٣ .

٢- ابن واصل : مفرج الكروب ، جـ٣ ، مس٧٢ .

٣- عن سقوط بيروت أنظر: ابن كثير: البداية والنهاية ، جـ١٢ ، ص١٤ ، ابن بهادر: فتوح النصر ، ورقة ٨٤ ،

الوقت الذي كان فيه الصليبيون يقيمون معسكرهم قبالة المدن الإسلامية، تساندهم في هذا فلول الحملة الألمانية التي بدأت تتوافد على الشام، وقد اضطر الملك العادل أول الأمر أن يواجه القية بالقوة ، فقام باستدعاء جميع أمراء بني أيوب ، وطلب منهم ترك خلافاتهم الداخلية والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الفرنج الذين توجهوا من عكا نحو الجليل . وما أن علم الألمان بقدوم العادل إليهم، حتى اضطروا للعودة مذعورين، بينما قام العادل بحصار يافا . وكان الفرنج قد أرسلوا رينالد سيد صيدًا Rinald ليتولى أمر الدفاع عنها ، وليواجه حصار العادل لها . ولكن نظرًا لعدم كفاح رينالد لهذه المهمة اضطر هنري كونت شامبانيا إلى حشد قوات صليبية ضخمة أرسلها إلى يافا ، ولكنه توفى فجأة عام ١١٩٧م / ١٣٥هم، تمكن العادل من استرداد يافا في شوال ١٩٥هم/ أغسطس ١١٩٧م/ ١٩٠٥م.

وقد أحدثت وفاة هنرى اضطرابًا كبيرًا داخل المملكة الصليبية، وأضحت الحاجة ماسة إلى اختيار من ينوب عنه. ووقع اختيار الصليبيين على أمالريك الثانى Amairic II ليكون ملكًا عليهم اختيار من ينوب عنه. ووقع اختيار الصليبيين على أمالريك الثانى الثانى الإمبراطور الألمانى (١٩٧١ – ١٠٠٥م / ١٩٥٣ – ١٠٠هم). وكان أمالريك هذا يدين بالولاء الكامل للإمبراطور الألمانى هنرى السادس الذى كان قد توجه ملكًا على قبرص من قبل، وذلك ردًا على السفارة التي أرسلها أمالريك لهنرى بقيادة رينيه Rinier أسقف جبيل بقدم له فيها فروض الطاعة والولاء، فرد عليه الإمبراطور بتتويجه ملكًا على قبرص ١١٩٧م / ١٩٥هه (٢).

وفي معمعة تلك الأهداث عاشت جبيل فترة من الاستقرار النسبي تحت سادتها آل امبرياتشي ما قاموا به من جهود ضخمة من أجل قدوم الحملة الثالثة وما تلاها من حملات . ولذلك أصبح لأسرة امبرياتشي منذ عام ١١٩٠م / ١٨٥هـ الحق في الكثير من الممتلكات

١- أبوشامة : الذيل على الروضتين ، ص١٠١- ١١ وابن واصل : مفرج الكروب، ج٢، ص٥٥ ، راجع أيضاً : سعيد عاشور: الحركة المىليبية، ج٢ ، ص١٨٨-٩٢٤ .

٧- على الرغم من اتصاد قبرص ومملكة بيت المقدس تحت تاج واحد ، إلا أن أسالريك لم يحقق أسال الإمبراطور هنرى والبابا . فقد أعلن مجرد توليه عرش بيت المقدس أن المملكتين سوف تجرى إدارتهما منفصلتين، وأنه لن ينفق من أموال قبرص على الدفاع عن مملكة بيت المقدس. فالملكية في قبرص وراثية ويعتبر ابنه هير ولى المهد بها، في حين كان أمالريك يدين ازوجته بملكية بيت المقدس دايزاييلاه فإذا مات يكون لها الحق في الزواج مرة أخرى وأن وريثتها ستكون ابنتها ماريا مونتفرات. لذلك حرص أمالريك على تدعيم مملكة قبرص نظراً المحقيته بوراثة العرش بها . أنظر:

العقارية. بل أن جنوة أعنت الأسرة من ديونها مكافأة لها على نجاحها في استعادة جبيل، بالإضافة إلى دورها في أخذ عكا . حقيقة أن وجود تلك الأسرة قد تزعزع بانتصارات صلاح الدين، لكنها كانت من أولى العناصر الفرنجية التي استفادت من الدبلوماسية الرائعة التي سلكها كل من صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، ونعنى بهذا الهدنة التي اتفقا عليها . فقد ازدهرت حركة التجارة في الشرق واستفاد منها آل امبرياتشي ، وكان لهذا أثره على وضع جبيل الاقتصادي بعد عودتها للصليبيين. ونظراً لتزايد نفوذ تلك الأسرة داخل جبيل بدأت علاقاتها بجنوة الأم في التقلص والانكماش . وتفرغ آل امبرياتشي للمشاركة في الأحداث التي مرت بها دولة الفرنج في الشام بعد ذلك(١).

على أية حال ، فبعد أن نجح الفرنج في أخذ جبيل وبيروت ، تشجع الألمان لاستكمال القتال ضد المسلمين، وواصلوا سيرهم صبوب بيت المقدس(٢). في الوقت الذي كان فيه أمراء الفرنج بالشرق في حاجة ماسة التجديد الهدنة مع الملك المادل، ولم يكن لهم أي نوايا في القتال مع المسلمين، ولكنهم فشلوا في أن يثنوا جنود العملة الألمانية عن عزمهم أو أن يوقفوا القتال. ففي نوفمبر ١١٩٧م / محرم ٩٣ه هد تقدم الألمان نحو الجليل وصاصروا حصن تبنين(١). وكان حصاراً قويًا أرفق الحامية الإسلامية بالحصن لدرجة أنها فكرت في تخليها عنه مقابل النجاة بنفسها، هذا، في الوقت الذي سعى فيه أمراء القرنج إلى تدعيم سياستهم مع العادل وكسب صداقته أملاً في تجديد الهدنة والحصول على فترة من الهدوء يتنفسون فيها الصعداء ، وأثناء ذلك وصلت إمدادات للعادل من مصر في الوقت الذي أرفق فيه الألمان النمين على حصار تبنين ، وخفت حدة هجومهم . يضاف إلى ذلك وصول الأخبار بوفاة الإمبراطور هنري السادس في سبتمبر ١٩٧٧م / ذي القعدة ٩٣هه هد (٤). مما أثر في معنويات الجنود الألمان الأمر الذي جعل الكثيرين منهم يفضلون المودة إلى بلادهم، فرفعوا المصار عن تبنين وقفلوا عائدين إلى ديارهم، وإذا كان تراجع الألمان بهذه الصورة يعني فشلهم، إلا أتنا

Byrne, Op. cit., pp. 159-160.

٧- ابن كثير: البداية والنهاية، جـ١٢ ، ص٢٦ .

٣- ابن واصل : مقرح الكروب ، جـ٣ ، ص٥٥ ، أبوشامة: الروضيتين، ج٢ ، ص٢٢٢ .

Setton, Op. cit., vol. II, p. 530.

نعتبر سقوط جبيل وبيروت من أكبر النتائج التى حققها الفرنج الألمان فى الشرق (١). ذلك أن قدوم الحملة الألمانية رفع من الروح المعنوية الفرنج ببلاد الشام، فى الوقت الذى عاش فيه المسلمون فترة تفكك وضعف بعد وفاة صلاح الدين حسبما أسلفنا.

ولم يك الألمان يعودون إلى بلادهم، حتى أسرع أمالريك باجراء المفاوضات وعقد الصلح مع الملك العادل وكان الأخير بصاجة ماسة هو الآخر لهذا المسلح حتى يعيد تنظيم البيت الأيوبى بعد المسراعات التي فرقته، وعقدت الهدنة في ٢٤ من شعبان ١٩٥هـ/ أول يوليو ١١٩٨ (٢). وقد نصت على احتفاظ الصليبيين بجبيل وبيروت، وتملك العادل يافا، مع اقتسام مسيدا مناصفة بينهما، وأن تكون مدة الهدنة خمس سنوات وثمانية أشهر.

وقد اختلف المؤرخون العرب، مرة أخرى، حول مدة تلك الهدئة. فذكر العينى وابن واصل وابن أيبك أن مدتها ثلاث سنوات ، وهذا غير صحيح . إذ قال كل من ابن بهادر وأبى شامة أن الهدئة انقضت عمام ١٠٠٠هـ / ١٢٠٤م . وتظراً لأنهما عمقدت أواسط عمام ١١٩٨م (أواسط ١٩٥٩هـ) ، لذا لايمكن أن تكون منتها ثلاث سنوات، وعلى هذا فإن رأى أبى شامة وابن بهادر أقرب إلى الصحة والصواب (٢).

لقد رحب العادل بهذه الهدنة، هو الآخر، رغبة منه في توجيه نشاطه نحر المصالح التجارية والاقتصادية في ظل ظروف هادئة بعيدة عن القتال ، فقد ظهرت أهمية الهدنة بعد وفاة العزيز عماد الدين عثمان ابن السلطان صلاح الدين سنة ١٩٨٨م / ١٩٥هم، إذ تفرغ العادل للتدخل في أمور مصر وتسوية النزاعات الداخلية، وإعادة توحيد الجبهة الإسلامية في الشرق .

۱- القلقشندى: مسيح الأعشى ، جـ٤ ، مس١٧٧ ، ابن واصل : مفرج الكروب، جـ٣ ، ص٥٧، أبوشامة :
 الذيل على الروضتين، ص٣ .

٢- ابن واصل : مفرج الكروب، ج٣ ، ص٨٧ .

٣- ابن بهادر : فتوح النصر، ورقة ٩٧، أبوشامة : الذيل على الروشتين ، ص١٧ ، العينى : عقد الجمان، ج١ ، ق٢ ، ورقة ٢١٨ ، ابن أيبك : كنز الدرر ، ج٧ ، ورقة ١٢٥ ، القلقشندى: صبح الأعشى ، ج١ ، ص١٧٧ ، راجع أيضًا :

King, Op. cit., p. 269; Conder, Op. cit., p. 290; Setton, Op. cit., vol., II, p. 530.

فاستولى على كل ممتلكات العزيز (١)، مما أدى إلى تماسك الجانب الإسلامي وتكتله تحت قيادة واحدة مثلما كان الحال أيام مؤسس الأسرة الأيوبية .

وفى عام ١٢٠١م / ٩٧ه مد تعرضت بلاد الشام لزلازل عنيفة، وتحطمت مدن بأكملها مثل معور وطرابلس وعكا ونابلس، كما تأثرت مدينة جبيل كثيرًا بهذه الزلازل . فقد قتل فيها خلق كثيرًا). ولاشك أن هذه الظروف الطبيعية غير المواتية قد تركت بصماتها على الجانبين المتصارعين وعلى طبيعة العلاقات بينهما .

ومهما يكن من أمر ، فإن المحافظة على السلم بين الطرفين لم يكن مسألة هيئة أو أمراً سهلاً. فلاشك أن كلا من الصليبيين والمسلمين كان يتربص بالآخر، في وقت بدأ فيه ميزان القرى في الصراع بينهما يعتدل لصالح المسلمين، وفي وقت بدأ الكيان الصليبي في الشام في الانهيار بعد الخلافات التي ازدادت حدتها واتسعت هوتها بين الفرنج على المصالح الخاصة والأهواء الذاتية، وبعد أن انشغل الغرب بمشاكله الداخلية عن تقديم يد العون والمساعدة إلى إفرنج الشام مثلما كان الحال في بدايات الحركة الصليبية .

ففى نهاية ١٢٠٢م / ١٩٥٨ حدث أن قام الفرنج بشن غارات متفرقة ضد المسلمين وقد وقف أمالريك موقفًا سلبيًا منها. لذلك فإنه حين قام أحد أمراء المسلمين بالإغارة على السواحل التابعة الصليبيين قرب صيدا، سلك معه العادل نفس الموقف ولم يردعه ، مما جعل أمالريك يقوم باعتراض قافلة المسلمين تحمل متاجر ثمينة وهي في طريقها إلى الملانقية ، فاستولى عليها ثم أغار على الجليل ، فأضطر العادل إلى الخروج القائه ، وتقدم حتى بلغ جبل الطور، غير أن الملك الصليبي لم يشا أن يصطدم مع العادل أو أن ينشب بينهما قتال مكشوف . وحدث أن جماعات من الاسبتارية خرجت من حصني الأكراد والمرقب وأغارت (٢). على بعض

١- ابن واصل : مفرج الكروب ، ج٢ ، ص٨٢ ، الفازاني: تاريخ الفازاني، جـ٢، ورقة ٦٣ .

٧- النويرى : نهاية الأرب، ج٧٧ ، لوحة ٥٥، ابن كثير : البداية والنهاية، ، ج١٢ ، ص٧٧ .

٣- حصن الأكراد: هو الحصن الخلفي الرئيسي للاسبتارية وقد كان تابعًا لحاكم طرابلس، وكان يحمي المر الرئيسي الذي يصل ساحل لبنان الشمالي بسورية . وكان هذا الحصن في طليعة الحصون التي بنيت بتسيطر على المرات التي امتدت بين الأقاليم الإسلامية الداخلية، والمناطق الفرنجية الساحلية، أنظر: فيليب حتى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، جـ٢ ، ص٢٤٥ .

المدن الإسلامية فضرج إليهم العادل وقد أقسم على هلاكهم ، حيث تجمعت لديه جيوش كثيرة من دمشق . وسار إلى حصن الأكراد ولم يحدث قتال يذكر بينهما، فقد ارتدوا بقدوم العادل . وفي عام ١٢٠٤م / ٢٠٠ه كانت قد انتهت الهدنة بين المسلمين والفرنج ، غير أن أمالريك سعى إلى تجديدها حرصًا منه على وقف القتال. ويقول رانسيمان أن العادل بعد أن رأى تفوق المسيحيين في القوة البحرية أثار هذا قلقه، وأثر الاتجاه نحر التجارة على الساحل المسورى. بل أنه كان على استعداد ليس فقط للتنازل عن جبيل وبيروت لأمالريك بمقتضى الهدنة السابقة، بل تنازل أيضًا عن يافا والرملة ، وقدم التسهيلات للحجاج القادمين إلى بيت المقدس (۱). وقد رحب أمالريك كثيرًا بهذه الشروط ، غير أنه مات في أبريل ١٢٠٥م / ١٠٠ه. .

وثمة تساؤل يطرح نفسه ملحًا في طلب الإجابة عليه، وهو كيف يسعى الملك العادل الصلح مع الفرنج بالشمام، وتقديم التنازلات العديدة لهم، في الوقت الذي كان فيه في مركز القوة لممالح المسلمين؟ والإجابة بكل بساطة أنه ليس ثمة تناقض في موقف العادل المتساهل من الصليبيين بينما مركز الثقل يعيل بقوة إلى جانبه. فقد أراد اتاحة الفرصة له ليتنفس فيها الصعداء وليعيد ترتيب البيت الأيوبي الذي مزقته الصراعات الداخلية ، حتى يتسنى له بعد تجميع قواه توجيه ضربة قوية مؤثرة إلى الصليبيين استكمالاً لسياسة أخيه صلاح الدين في توحيد الجبهة الإسلامية في الشرق الأدنى وضمان سلامتها. وهذا ما عرف باسم الجهاد الاصغر توطئة لمواصلة الهجوم على باقي المعاقل الصليبية في الشام فيما عرف باسم الجهاد الاحدد

ولم تتوقف المناوشات بين الطرفين على الرغم من وجود الهدنة بينهما، ففى عام ١٠٠٣هـ / ١٢٠٧ م أغار جماعة الفرسان الاسبتارية مرة أخرى على مدن المسلمين فى الشام فخرج إليهم العادل، وحدثت بينهم وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير وضيق عليهم وفتح حيفًا وأعزاز(٢)

<sup>=</sup> أما حصن المرقب: فهو ثغر منبع على رأس شاهق مطل على البحر ، كبير مثلث ، بناه الرشيد، ثم ملكه النصارى ثم أعاده المسلمون ، أنظر : شبخ الربوة الدمشقى نخبة الدهر، ص٢٠٨ ، وأيضًا : فيليب حتى، المرجع السابق ، نفس الصفحة .

Runciman, Op. cit., t. III, p. 70.

٧- أعزاز : هي بليدة فيها قلعة لها رستاق ، شمالي حلب بينهما يوم، وهي طيبة الهواء عذبة الماء، أنظر شيخ الربوة الدمشقي: تخبة الدهر في عجائب البر والبحر، حن ٥٠٠ ، ياقوت الحموى : معجم البلدان، جـ٤ ، ص١١٨ .

وما يهمنا من هذه الغارة أن العادل باقترابه الشديد من طرابلس التى كانت تحت النفوذ الصليبي ومنازلتها ، فإنه من المنطقي أن جبيل شاركت في هذه الأحداث لقريها الشديد من طرابلس من جهة، وارغبة آل امبرياتشي في المشاركة أملاً في الحصول على المزيد من النفوذ والمزيد من الامتيازات من جهة أخرى . وإن كانت المصادر ، من عربية وغير عربية، لم تزودنا بأدلة دامغة بهذا الخصوص.

ومع بداية عام ١٢١٠م / ١٦٠هـ انتهت الهدنة الثانية بين المسلمين والفرنج ، وكان يوحنا دى بسريسن John de Briene المرشح الجديد لملكة بيت المقدس وصل إلى عكا بالفعل ١٢١-١٢٠٥م / ١٦٠-١٢٢٥م. وكان بحاجة شديدة إلى استمرار الهدنة بينه وبين المسلمين حتى يتفرغ لإقرار الأمور داخل مملكته، وكان العادل قد أرسل إلى يوحنا يقترح عليه تجديد الهدنة، لذا عجل الفرنج في تلبية طلبه خاصة عندما شرع العادل في بناء حصن قوى فوق جبل الطور المطل على عكا، الأمر الذي أرهب الصليبيين، فعقدت الهدنة للمرة الثالثة لمدة ست سنوات أخرى ابتداء من عام ١٠٠٨هـ / ١٢١١م (٢).

وفى نفس الفترة التى عقدت فيها الهدئة كان الملك يوحنا دى برين صاحب عكا والملك الأسمى لبيت المقدس لايكف عن إرسال السفارات إلى روما طالبًا الدعوة إلى حملة صليبية جديدة قبل انقضاء الهدئة المبرمة مع العادل. ولاشك أن الحصن الذى شيده العادل فوق جبل الطور كان له أسوأ الأثر بالنسبة للصليبيين. إذ أحكم المسلمون قبصتهم على المناطق المجاورة لعكا، وأصبحت لديهم القدرة على شن هجوم قوى على كل الممتلكات الصليبية في الشام. على أن الصراع سرعان ما اشتد بين طرابلس وأنطاكية، وكان هذا بداية انقسام شديد وخطير بين إفرنج الشام. إذ انقسم على أثره الداوية والاسبتارية من الجماعات الرهبانية والجنوية

<sup>=</sup> وحيفا : حصن على ساحل بحر الشام قرب يافا ولم يزل بأيدى المسلمين إلى أن أخذه الصليبيون عام 48 هـ وبقى في أيديهم إلى أن فتحه صعلاح الدين عام ٧٧هه . أنظر : ياقوت الحموى ، معجم البلدان، ج٧، ص٧٣ .

١- ابن أيبك : كنز الدر، ج٧ ، ص١٤٧ ، ابن أيبك: در التيجان وغرر تواريخ الأزمان، ورقة ٥٨، العينى: عقد الجمان، ج٢ ، ورقة ٢٠٠ ، ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك، جـ٩ ، ورقة ٢٠ .

٢- ابن كثير: البداية والنهاية ، حـ١٢ ، ص٢٧ .

والبنادقة من الجاليات الإيطالية ليعضد كل فريق منهم مدينة ضد الأخرى، وذلك عندما نصب بوهمند كونت طرابلس Bohemond V نفسه أميرًا على أنطاكية دون وجه حق بعد وفاة بوهمند الثالث صاحب أنطاكية ، متحديًا في ذلك حقوق ريموند روبين Raymond Robin الحريست الشرعي لانطاكية . غير أن ليو Leo ملك أرمينيا وخال ريموند وقف إلى جواره مطالبًا بحقه في الحكم ، ثم نشب صراع بين ليو والداوية (١)، في حين أخذ الاسبتارية جانب ليو ضد بوهمند والداوية وذلك في الفترة التي بدأت العلاقات بين طرابلس وجبيل تسير من سئ إلى اسؤ ، ليصبح حاكم جبيل العدو الأول لكونت طرابلس. وهذا ما سنتعرض له بالتفصيل فيما عدد .

وفى الواقع فإن هذه الفترة من تاريخ جبيل، تتميز بأهميتها نظراً لتأرجحها بين حكم إسلامى وأخر صليبى، مما أضفى على الدور الذى قامت به فى الصراع الصليبى الإسلامى أهمية خاصة. وقد ترك هذا الدور بصماته على موقفها من الأحداث التى ستكون منطقة الشرق الأدنى مسرحًا لها منذ ذلك الحين وحتى سقوط آخر المعاقل الصليبية على الساحل الشامى فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى (أواخر القرن السابع الهجرى) .

١- نشب الصراع بين ليو والداوية عندما رفض ليو منع الداوية قلعة بغراس ، لذا تدخل البابا أنوسنت وأقنع ليو بتسليمهم القلعة حرصًا على مصالع الصليبيين ورفض ليو ذلك، في حين اعتبر بوهمند كونت طرابلس أن تدخل البابا أمر غير مقبول في مسألة إقطاعية بحتة مما أدى إلى نشوب صراع كبير بين هذه الأطراف . أنظر:

## القصيل الرابع

## دور جبيل في الصراع الصليبي الإسلامي في النصليبي الإسلامي في النصلة الأول من القرن الثالث عشرى الميلادي/ النصف الأول من القرن السابع الهجري

قترة الحكم الثانية لآل اميرياتشى ، وعلاقتهم بعلوك أرمينيا وأمراء الفرنج بالشمام ابتداء من عام ١٠٢١م / ١٩٥هه، وأثر ذلك على الصراع الصليبى الإسلامي – حملة رينارد دى دامبيار ضد المسلمين ببلاد الشام، وموقف جاى امبرياكو منها عام ١٢٠٨م / ٥٠٦هه – دور جبيل في الحملة الهنغارية ضد المسلمين ببلاد الشام (٢١٧م / ١١٤هه) – مساهمة جبيل الإيجابية في تدعيم جيوش الحملة الخامسة ضد مصر (١٨١٧ – ١٣٢١م / ١٦٥هـ١٨هـ) – الحملة الخامسة ضد مصر (١٨١٨ – ١٣٢١م / ١٢٠٥هـ) ببلاد الشام (١٢٩٧م / ١٢٥هـ) ونتائج ذلك بالنسبة الصراع بين ببلاد الشام (١٢٢٩م / ١٥٥هـ) ونتائج ذلك بالنسبة الصراع بين المسلمين والمسليبيين. – آل امبرياتشي ودورهم في صراع الفرنج بقبرص متذ رحيل فردريك الثاني عن بلاد الشام. – حملة لويس التاسع على مصر ودور جبيل في الصراع الصليبي الإسلامي أثناء التاسع على مصر جبيل في الصراع الصليبي الإسلامي أثناء إقامة لويس التاسع ببلاد الشام (١٥٠٠ – ١٥٠٤م / ١٤٦٥ – ١٥٠٨م).

لقد تبلود الدود الخطيد الذي قامت به جبيل في تلك الفترة من الحروب الصليبية ، في كافة الاحداث التي شاركت فيها المدينة مشاركة فعلية، والتي كان لها أكبر الأثر في العلاقات الإسلامية الصليبية في النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي، النصف الأول من القرن السابع المهجري ، فقد كانت عودة جبيل الفرنج حصيلة جهد وعرق كبير بذله آل امبرياتشي ، النين لم يغب عن خاطرهم القيمة الاستراتيجية للمدينة، إن هم استحونوا عليها مرة أخرى، فإذا كان آل امبرياتشي قد دفعوا مبلغ ٦ آلاف بيزانت من الذهب رشوة لصاحب جبيل الأيوبي، فإنهم قد وضعوا أيديهم على كنوز وثروات عظيمة داخل المدينة، كما تمكنوا من إعادة أحكام قبضتهم على الساحل (١).

Bruc, Op. cit., p. 134.

ولم يتوقف الجنوية عن ممارسة نشاطهم التجارى قط، حتى فى الفترة التى استعاد فيها صلاح الدين المدينة، إذ نجدهم انتشروا على سواحل آسيا وبلاد فارس، وكانت موانئ أرمينيا مسرحًا لنشاط الجنوية التجارى بصفة عامة ، ولآل امبرياتشى بموجب هذه الاتفاقيات الحق فى إقامة المصارف والمراكز التجارية فى كل مدن سيس وماميسترا (١)، كما سمح لهم بإقامة جاليات متكاملة داخل أرمينيا وقد ورد فى العديد من الوثائق أسماء فرسان من قبرص وطرابلس وجبيل (٢)، وبورهم الواضح فى كثير من الأحداث فى أرمينيا . كما كان مسموحًا لهم بإقامة محاكم خاصة بهم تبت فى كافة الشئون الجنوية دون التحل من حكومة أرمينيا .

لقد دأبت أسرة امبرياتشى على الاستقلال بشئونها الداخلية، حتى وهى بعيدة عن سواحل الشام، فلم تندمج فى المجتمع الجنوى خاصة فيما يتعلق بالنواحى التجارية ، الأمر الذى عجل بتقطع أوصال العلاقات الطيبة التى تربطها بجنوة الأم. فمنذ تولى جاى الأول امبرياكو Guy بتقطع أوصال العلاقات الطيبة التى تربطها بجنوة الأم. فمنذ تولى جاى الأول امبرياكو Ambriaco حكم مدينة جبيل (١٩٩١-١٢٤١م / ١٩٥-١٣٥٨هـ) كان يرفض دفع أية أموال من خزانة جبيل اصالح جنوة ، وقد برر ذلك الموقف بأن آل امبرياتشى هم أصحاب الفضل الأول فى عودة المدينة إليهم دون أية مساعدات من أحد، حقيقة أن جنوة كانت تعلم ذلك، بل كثيرًا ما تنازلت عن حقوقها لمالح تلك الأسرة ، ولكن هذا الأسلوب من حاكم جبيل كان له أسوأ الأثر على العلاقات بين الطرفين (٢)، وإنعكاساته على مسلمى الشرق الأدنى.

لقد أصبحت مهمة الدفاع عن جبيل منذ عودتها إلى الصليبيين أصعب من ذى قبل . فقد كانت معظم المدن المحيطة بها يحكمها المسلمون ، مما كان يهدد أمن المدينة في كثر من الأوقات، ولذلك فقد عمل جاى امبرياكو على إحكام الدفاع عنها . فأعاد بناء الأسوار التي هدمها صلاح الدين قبيل مجئ الحملة الثالثة . ثم بدأت جبيل بعد ذلك تمارس نشاطها المألوف بالتدخل في شئون المدن الصليبية الأخرى وضاصة عكا ففي عام ١٠٠٦م / ١٠٠٨هـ ذكرت

<sup>\-</sup> سيس: هي مدينة مشهورة بأرمينيا ، بينها وبين بلدة كيلكوين مسافة قريبة وهي مدينة طيبة مقتصرة، أما ماميسترا : فهي من أشهر المدن الأرمينية في العصور الوسطى، وكانت بمثابة العاصمة الأول الأرمينيا . "المزيد أنظر : ابن حوقل ، صورة الأرض ، ج٢ ، ص٠٠٥٠ .

Actes Genois d'Armenis, in A.O.L., t. I, pp. 436-436.

٣-

الوبائق أن مجلس مدينة عكا اجتمع خصيصاً للعمل على تقنين بعض القوانين الخاصة لاثنين من أسرة امبرياتشى ، قاما بشراء منزل خاص بالفيكونت أوجوفا راريو Ogova Rario كما ورد فى تلك الوبائق أسماء العديد من الفيكونتات والقناصل الذين يحملون لقب امبرياتشى منذ عودة المدينة إليهم. فلم تكن مهمة هؤلاء القناصل قاصرة على البت فى شئون أمراء الفرنج بالشام فحسب، بل أنهم كثيراً ما تدخلوا فى كافة الحقوق والامتيازات الخاصة بحكومة جنوة فى الشام أنهم كأنت تلك المزايا التى تمتع بها آل امبرياتشى دليلاً واضحاً على تقتهم بانفسهم، بعد النجاح الذى أحرزته الأسرة بإعادة المدينة إليهم وأضحت جبيل وطرابلس من أكبر المراكز التجارية للمدن الإيطالية بصفة عامة، وللجنوية بصفة خاصة فى حين اتخذ البنادقة مدينة صور مركزاً لمارسة نشاطهم، وتمركز البيارنة فى بيروت (٢).

واقد ذكر المؤرخ كوندر أن مدينة جبيل كان لها من السطوة في تلك الفترة الثانية الحكم الصليبي لها ، أن منحت البندقية نفسها الكثير من الامتيازات التجارية داخل جبيل وخارجها، وتساوت في هذا مع ما منحه الملك العادل أخو صلاح الدين إليهم. لقد حرصت جبيل على منح البندقية ما لم تحصل عليه جنوة نفسها في الشام، مما يدل على سوء العلاقات بين جبيل والوطن الأم(٢).

وبعد الحملة الصليبية الخامسة (١٢١٨-١٢٢١م / ١٦٥-١٦٨هـ) من أهم الأحداث التي شاركت فيها جبيل تلك الفترة. ذلك بعد أن غيرت الحملة الرابعة مسارها نحر القسطنطينية ، بعد أن كان مقرراً لها مهاجمة مصر رأس الأفعى بالنسبة للفرنج من وجهة نظرهم، رأى الصليبيون ضرورة السعى الجاد لإرسال حملة أخرى إلى مصر. وقد بذل كل من البابا إنوسنت الثالث Ilion- (١٦١٦-١٦١٨م / ١٩٥-١٦٦هـ) والبابا هونوريوس الثالث -Ion النالث -orius III ورسات (١٦٦٠-١٦٢٩م / ١٦٢-١٦٩٥م) جهوداً ضخمة لإنجاح مساعيهما في إعداد حملة جديدة تعوض ما فشلت فيه القوة الصليبية التي قدمت إلى الشرق للاستيلاء على بيت المقدس.

Actes du Nothaire Genois Lamberto Di Sambuceto, in R. O. L., t. II, p. 6.

Nant, Op. cit., p. 71.

Conder, Op. cit., pp. 324-325.

رينارد دي دامبيير Renard de Dampierre على رأس حملة متواضعة لمهاجمة المسلمين. وقد بذل جهوداً كبيرة لحث الأمراء القرنج على المشاركة معه في القيام بهجوم مكثف ضد المدن الإسلامية في بلاد الشام، في الوقت الذي كلنت فيه الهدئة بين الفرنج والمسلمين لاتزال قائمة لذلك لم يجد أي تشجيع من إفرنج الشام للدخول في حرب ضد المسلمين ، فتظاهر بتدخله في مسألة وراثة العرش القائمة بين أنطاكية وطرابلس، وكان رينارد يعضد جانب بوهمند الرابع خيد ريموند روبين الوريث الشرعي لأنطاكية. وإذا قرر السير نحو أنطاكية ومعه عدد من الجنود والقرسان بلغ ٨٠ فارساً ، ووصل إلى طرابلس ومنها إلى جبيل استقبله أميرها جاي امبرياكو بكل حفاوة وترحاب. وعرض عليه مساعدته لأن جاى كان حليفًا قوبًا لبوهمند أيضًا، وقد طلب رينارد من جاي أن يتوسط لدي المسلمين في حلب ليستأذنهم في السماح له بالمرور عبر أراضيهم . ولكنه لم ينتظر الرد، وبدأ سيره نحو حلب يصاحبه بعض الجنود المسلمين من جبيل(١) الذين كانوا بمثابة أدلاء له ووصلوا حتى حدود جبيل . وفيما بين اللانقية وأنطاكية وقع رينارد وجنوده في كمين أعد لهم، الأمر الذي شنت شعلهم، ولحقت بهم هزيمة فادحة من قبل المسلمين. وكل من تمكن من الهرب من الموت وقع في الأسر، واقتيدوا جميعًا إلى حلب فيما عدا جيل دى ترازيجين Gilles de Trazegen كونت الفلاندرز ، فقد تمكن من الهرب وأبلغ الأمراء الصليبيين بتلك النتيجة التي وصلت إليها حملة رينارد تحت ستار المشاركة في حل مشكلة أنطاكية (٢).

وقد انفرد «أرشيف الشرق اللاتيني» بذكر هذه الحادثة التي شاركت فيها جبيل دون غيرها من مدن الشام الصليبية. وام ترد أية إشارات في المصادر العربية أو المراجع الحديثة عن حملة رينارد هذه وقد أثرنا سردها لعدة أسباب ، منها ذلك الموقف المنفرد الذي اتخذه جاى امبرياكو من رينارد دون غيره من أمراء الفرنج، لمهاجمة المسلمين، فلم تكن النية للهجوم على المسلمين خافية على كل الأمراء الصليبيين . وهذا يثير احتمالاً بأنه ربما وجدت بعض الخلافات بين جاى وهؤلاء الفرنج. يضاف إلى ذلك ما ذكر من أن المسلمين الذي كانوا مع رينارد كانوا من مسلمي جبيل، ويرجح أن هؤلاء المسلمين كانوا عيونًا على رينارد، وأنهم ربما

Chartes des Comtes de Dampierre, in . A. OL., t. II, pp. 188-189.

<sup>-4</sup> 

قد انتقعوا منه بإعداد هذا الكمين الذي فوجئ به ورجال حملته . فالمسلمون في جبيل لم يميلوا قط لعودة الموجود الصليبي إلى مدينتهم. والدليل على هذا ما سبق أن ذكرناه عن وصف كافة المعاصرين من المؤرخين العرب للحالة الطيبة التي عاشها أهالي جبيل من المسلمين في ظل الحكم الإسلامي بعد استعادة صلاح الدين للمدينة .

وعلى أية حال ، فقد أسفرت الجهود التى بذلها البابا هوبوريوس الثالث استكمالاً لسيرة البابا انوسنت الثالث الذى توفى عام ١٣١١م / ٢١٦م عن قدوم الحملة الهنغارية إلى الشام، وقد واجهت تلك الحملة الأمرين نظراً لتعنر اشتراك العديد من ملوك أوربا فيها (۱). ثم وصلت طلائعها إلى عكا في سبتمبر ١٢٧٧م / جمادى الآخرة ١٨٤هـ، وكان في مقدمتها الملك أندور الثاني Andrew II عكا في سبتمبر ١٢٧٧م / جمادى الآخرة ١٨٤هـ، وكان في مقدمتها الملك أندور الثاني II الثني الشاركة في صغوف تلك المحملة. وكان ليوبولد دوق اوستريا Leopold أحد القادة النين انخرطوا في سلك الحملة فقد وصل هو الآخر إلى الشام قبل مقدم اندرو نفسه، ووجه نفس النداء لأمراء الفرنج. وكان جاى امبريكر أول من لبي نداء هولاء القادة، وتقدم إلى عكا معه شخص يدعى برتراند Bertrand وآخر يدعى وليم William وهما من جبيل أيضاً. كما قدم جوتييه الثالث الموقوديوس تعلمه أن الجاليات الإيطالية المشلة في جنوة وبيزا والبندقية من الشرق إلى البابا هوبوريوس تعلمه أن الجاليات الإيطالية المشلة في جنوة وبيزا والبندقية مي وحدها المتحمسة للقتال وتعيش في حياة اقتصادية مستقرة، ولاتزال تمارس نشاطها التجارى المثالوف ولكن الصراعات بينها لاتنقطع وأما باقي أفرنج الشام فكانوا يكرهون الحالة التبارى المثالوف ولكن الصراعات بينها لاتنقطع وأما باقي أفرنج الشام فكانوا يكرهون الحالة التبارى المثالوف ولكن الصراعات بينها لاتنقطع وأما باقي أفرنج الشام فكانوا يكرهون الحالة التجارى المثالوف ولكن الصراعات بينها لاتتقطع وأما باقي أفرنج الشام فكانوا يكرهون الحالة

١-- كان اندرو الثانى ملك هنغاريا ، وقائد تلك الحملة يعانى من نشوب حرب أهلية فى بلاده ، الأمر الذى جعل البابا أوسنت الثالث يحله من الوفاء بوعده للقيام بالحملة. غير أنه رفض وتمسك بحمل المعليب والسير إلى الأراضى المقدسة، في الوقت الذي مات فيه انجى الثاني Engy II ملك النرويج وكان من أكثر المتحمسين المملة كما اعتذر كل من الإمبراطور فردريك الألماني Fredrick والملك يوحنا John ملك انجلترا ، انظر:

Runciman, Op. cit., t. III, pp. 147-148.

Estoire d'Eracles, pp. 320-321; cf. also: Runciman, Op. cit., L III, pp. 149-150. - ٢ . ٢٦٤ . ٢٦٤ . محمود فهمي ، البحر الزاخر في تاريخ العالم واخبار الأوائل والأواخر ، جـ٢ ، ص ٢٦٤ .

السيئة إلى وصل إليها رجال الدين من بذخ وخمول ، في حين أن المسلمين كانوا يؤثرون السلم ولايميلون قط للقتال، بل وجهوا نشاطهم للتجارة .

وعلى الرغم من تلك المصاعب، فقد اتفق على مهاجمة بيسان(١). ولما علم الملك العادل أبويكر بن أيوب بهذا خرج لملاقتهم، ثم أرسل ابنه المعظم عيسى للدفاع عن دمشق . ولكن حدث فجأة خلل وانقسام بين قادة الحملة، إذ جعل الملك يوحنا أوف إبلين نفسه John of Ibin مقاداً عامًا للحملة، في حين انحاز الجنود الهنفاريون إلى ملكهم أندرو بينهما انضم القبارصة إلى ملكهم هيو، مما أدى إلى انقسام قيادة الجيش إلى عدة قيادات وفرق دون وجود من يوحد كلمة الجميع لتنفيذ خطة محكمة تسعى لتحقيق الهدف الذي جاءت من أجل الحملة. وإذا لم يتمكنوا إلا من الوصول إلى بيسان في نوفمبر ٢٢١٧م / شعبان ١٦٤هـ (٢)، وقاموا بنهبها وقد انسحب الملك العادل فجأة من أمام بيسان ، عندما رأى قوة العدو وجيوشه، وأشعل النيران(٢) فيها الأمر الذي أتاح الفرصة للفرنج لأعمال السلب والنهب وتخريب المنطقة الواقعة بين بانياس وبيسان. ثم قفلوا بعد ذلك عائدين إلى عكا وقد اعتبرت تلك الحملة، على الرغم من النتائج الفعئيلة التي حققتها، المقدمة التي حملت كل أهداف وأمال الصليبيين في الحملة الخامسة .

والجدير بالذكر أن المصادر ، من عربية ولاتينية، معاصرة ومتأخرة زمنيًا ، أغفلت الدور الذي المعدير بالذي قام به آل امبرياتشي في أحداث بيسان وبانياس ، كما صمتت عن الدور الذي

<sup>\-</sup> بيسان : هي مدينة بالأردن بالفور الشامي وهي بين حوران وفلسطين، وتوصف بكثرة النخيل ، تقع بين جبلين هي وطبرية ولذلك سميت أحيانًا الفور ، انظر: ابن حوقل: صورة الأرض، جا ، ص١٧٠ ، ياقوت الحدوى : معجم البلدان، جا ، ص٢٧٠ .

٢- ابن واصل : مفرج الكروب ، ج٢ ، ص١٥٥٢-٥٥١ .

٢- أبوشامة : الذيل على الروضيتين ، ص١٠١ .

هذا وقد اختلف كل من المقريزي وابن واصل وأبوشامة بشأن موضوع إضرام العادل النيران في بيسان. فلو أنه قد فعل ذلك لما طمع الفرنج في نهب المدينة والاستيلاء على الفنائم والأسلوب التي بها ، ولما تمكنوا من مواصلة تقدمهم نحو بأنياس ولكنه قرر الانسحاب نظراً لعدم تكافؤ جيوشه مع جيوش الفرنج. انظر:

ابن واصل : مفرج الكروب، ج٣ ، ص١٥٨، المقريزي : السلوك، ج١ ، ق١ ، ص١٨٨ .

لعيه الجنوية بصفة خاصة وباقى المدن الإيطالية بالشرق بصفة عامة رغم أهميته، ولكن كاميللو مانفروتي Camello Manvroty ذكر أن وثائق أرشيفات جنوة وفرنسا قد كشفت النقاب عن بور جمهوريات المدن الإيطالية في ذلك الصراع (١). وقد أدرك كل من الملك أندرو الثاني والملك هيو ملك قيرص صنعوبة البقاء في الشام، خاصة بعد الغارة الفاشلة التي قامت بها بعض فرق الحملة الهنفارية على سبهل البقاع عام ١٢١٨م / ١٦٥هـ. ولذا قررا العودة إلى بلديهما، ولكنهما توجها قبل ذلك إلى طرابلس حيث احتفل بوهمند الرابع بزواجه من ميليسند أخت الملك هين صباحب قبرص ، وذلك بعد ترمله من زوجته الأولى بلايسانس سيدة جبيل «وقد ذكرت مجموعة، قوانين بيت المقدس أن هذا الزواج قد تم عام ١٢٢٢م / ١٩٨هـ وليس عام ١٢١٨م / ٥١٥هـ (٢)، مما يدل على طول الفترة التي مكثها الملك اندرو في الشرق أملاً في حدوث أي تطورات تخدم تلك الحملة وتعمل على إنجاحها . والدليل على هذا أن ليوبولد دون استريا قد آثر هو الآخر البقاء في الشرق، وكان لزامًا عليه في نفس العام أن يرحل إلى أوربا بعد الحرج الذي وصلت إليه الحملة ولكنه كان من أكثر الصليبيين المتحمسين لمواصلة القتال في الشام والاستيلاء على بيت المقدس. فكان لزاماً عليه أن يدعم وجوده بالكثير من الأموال العتاد. ولم يجد من يقف إلى جانبه في الشام سوى جاى امبرياكو سيد جبيل بسبب حالة الاستقرار الاقتصادي التي تمتعت بها المدينة، مما جعل بعض القادة والأمراء والفرنج، يعتمدون عليها من الناحية المادية أكثر من أية مدينة أخرى. لذلك اقترض ليوبولد مبلغ ٥٠ ألف بيزنت من جاي امبرياكو <sup>(۲)</sup>، ليدعم موقفه بالشرق ، استكمالاً لاستعداداته ضد المسلمين ، ولم يتأخر جاى عن دفع المبلغ خاصة وأنه كان يطم أن ليوبولد سيستخدمه في إعادة استحكامات الكثير من المدن والقلاع الهامة مثل قيسارية (1)، وقلعة عثليث (٥). ثم أنه كان من أكثر المقربين إلى

١- مصطفى الكناني: العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الإسلامي، ص١٣٦٠.

Assises de Jerusalem, t.I, p. 325; cf, also: Les Seineurs de Giblet Op. cit., t. 4. p. - Y 308.

Brehier, Op. cit., p. 122; Bruce, Op. cit., p. 134; Runciman, Op. cit., t. III, p. 182. - T

٤- حسن عبد الوهاب قيسارية ، ١٨٦-١٨٠ .

ه- عتليت : بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر لأمه وهو اسم حصن بسواحل الشام، ويعرف بالحصن الأحمر، كان قد فتحه صدلاح الدين عام ٨٢هه / ١٨٨٧م، أنظر: ياقوت الحموى : معجم البلدان ، جـ، ، ص٥٥٠ .

ليويلا، وأول من ليى نداء اللانضمام إلى صنوف الحملة الهنغارية لقد كانت تلك الأموال بمثابة دعم مادى ومعنوى الصليبيين، إذ حفزتهم على توجيه المزيد من الهجمات ضد معظم القلاع والحصون الإسلامية بالشام، خاصة بعد أن كلف السلطان العادل ابنه المعظم عيسى بإنشاء حصن على جبل الطور، الأمر الذى أثار حتق الفرنج وتخوفهم، فشنوا العديد من الغارات على المسلمين الشغلهم عن هذا الحصن الذى كان يهدد الكيان الصليبى بأكمله ، بل كان الهدف الأساسى الذى قدمت من أجله الحملة الخامسة .

لقد كان الملك يوحنا دى برين صاحب عكا والملك الأسمى لبيت المقدس غير مقتنع بتلك الجهود المبعثرة التى قام بها الفرنج والمتمثلة فى تلك الصملات المتراضعة والتى لم تعد عليهم إلا بالغنائم والأسلاب بون إحراز نصر كبير لذلك آثر الإعداد لخطة محكمة تهدف حصن الطور، ولم تكن آراء الفرنج مجتمعة على هذا الهدف خاصة وأن الملك هيوواندرو كانا على وبثك الرحيل. حقيقة أننا لانعرف على وجه التحديد موقف صاحب جبيل من الملك الصليبي، ولكن من المرجح أنه وافق على المشاركة في مهاجمة الصصن الذي كان يمثل خطراً على الوجود الصليبي في بلاد الشام. وعلى هذا فقد اتجهت قوة صغيرة إلى حصن الطور وهاجمته على حين غفلة في ٢٠ من نوفمبر ١٢٧٧م ٨٨ من شعبان ١٤٤ه. . وضربت حوله حصاراً على شديداً واولا استماتة المسلمين الذين بداخله في الدفاع عنه ، لتمكن الفرنج من الاستيلاء عليه، وقد قتل عدد كبير من المسلمين والصليبيين في هذا الحصار (١)، ووقع عدد كبير من المطابل وقد قتل عدد كبير من المسلمين والصليبيين في هذا الحصار (١)، ووقع عدد للمربرك بيت المسلمين أسرى في قبضة جاك دى فترى Jaques de Vitry ورائل القرن الثاني عند الصليبيين وارتباط المناحية التبشيرية بالفكرة الصليبية المسكرية خلال القرن الثاني عشر الميلادي / القرن الناحية التبشيرية بالفكرة الصليبية المسكرية خلال القرن الثاني عشر الميلادي / القرن الناسادس الهجري(٢).

Olivar of Padenborn, The Capture of Damietta, p. 16.

أنظر أيغنًا : ابن واصل : منفرج الكروب ، جـ٢ ، ص١٥٧ ، أبوشهامة : الذيل على الروضيتين ، ص١٠٢-١٠٣ ،

٢- جوزيف نسيم يوسف: العرب الروم واللاتين ، ص٦٩-٧٠ .

ولم يكتف الصليبيون بهذا الفشل الذى حل بهم، بل قاموا أيضًا بمهاجمة صيدا بعد عودتهم من حصن الطور ولم يكونوا أسعد حظًا، إذ أبادهم المسلمون قتلاً وأسرًا (١). وهنا أدرك الملك أندرو أنه لاخير ولامنفعة من بقائه بعد هذا الفشل الذريع الذى ألم بحملته والنتائج الضئيلة التى حققتها. فغادر الشام عائدًا إلى أوربا، وتفرق بعد هذا شمل الفرنج خاصة بعد وفاة هيو ملك قبرص بطرابلس .

لقد شهدت تلك الفترة قدراً من الاضطراب والضعف داخل مملكة العادل. فقد تقدم به السن، وصادف متاعب كثيرة في حلب، حيث الصراع على العرش بين الأفضل أكبر أبناء صلاح الدين ، والطواشي طغرل الوصبي على عرش حلب، في الوقت الذي اشتدت فيه قوة السلاجقة الذين كانوا يساعدون الافضل ضد الملك العادل مما جعل العادل وابنه يأملان في تجميد الموقف على هذا الوضع، وألا يوجه الفرنج مزيداً من هجماتهم ضد المسلمين في هذه الفترة الحرجة من تاريخهم ، في الوقت الذي كان فيه الصلبيون يواصلون تعزيز استحكامات قيسارية وعثليت، الأمر الذي شكل خطورة كبيرة على المسلمين. فبدأوا في شن هجوم متواصل على قلعة عثليت والتي لم تكن تقل في أهميتها عن صصن الطور الذي شيده المسلمون من قبل(٢). وكان الصليبيون ينتظرون قوم الحملة المرتقبة إلى الشرق . هذا، بالإضافة إلى سعيهم لإعداد الترتيبات اللازمة للمشاركة فيها. واقد ساهمت جبيل مساهمة فعلية في هذا الإعداد، حيث يشير المؤرخ «سيتون» أن جاي امبرياكو أمد الصليبيين المجتمعين بعكا بالكثير من المتاد والأموال . فقد كان يعد من أخطر بارونات سوريا على الإطلاق ، ومن أكثرهم تأثيراً في الوجود الصليبي ألى من أثرى بارونات الفرنج وأكثرهم تأثيراً في تلك الأحداث (١).

ولقد منح هيو امبرياكو الابن الأصغر لجاى ، الاسبتارية في طرابلس هبات عظيمة وأموالاً كثيرة وسجلت تلك الهبات والأموال على نقش كبير يحمل صورة امبرياكو . وقد وجد هذا

Estoir d' Eracles, p. 324.

<sup>-1</sup> 

وأيضاً: أبوشامة: الذيل على الروضتين، ص١٠٢.

٢- حسن عبد الوهاب: قيسارية، ص٥٨٨.

Setton, Op. cit., t. II, p. 412.

<sup>-</sup>٣

النقش على هيئة نجمة لها ثمان نقاط وهو الختم الذي كان يمثل شعار أسرة امبرياتشي داخل مدينة جبيل. وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على السطوة الاقتصادية التي مارستها جبيل على باقي الفرنج بالشام. وقد ذكر المؤرخ بروس أيضًا أن آل امبرياتشي كانوا من أخلص الاسر الفرنجية في الشرق، وأنهم قد اندمجوا في المجتمع الفرنجي. وأثروا فيه تأثيراً كبيراً، فمنذ أن حضر جاك دي فتري إلى جبيل الدعوة إلى الحملة الخامسة ، لم يجد صعوبة تذكر في استحواذ مشاعر تلك الاسرة للاشتراك في صفوف الصليبيين المجتمعين في عكا لحمل الصليب المقدس تحت إمرة بوهمند الرابع صاحب طرابلس(١١)، وجدير بالذكر أن بروس وهو الكاتب الفرنجي ، إنما يعبر عن الأحداث من وجهة نظر غربية بحته، إذ يبدر تعاطفه واضحاً مع بني جنسه من اللاتين ، ولعل اشتراك جبيل في الحملة الخامسة تحت قيادة بوهمند الرابع يوضح أنها كانت الابنة المقربة، والطيف القوي لكونتيه طرابلس في كافحة الأحداث التي يوضح أنها كانت الابنة المقربة، والطيف القوي لكونتيه طرابلس في كافحة الأحداث التي ينهما فيما بعد .

ومن بين الأسباب التي جعلت جبيل تشارك في تلك الحملة هو أنها ربما تكون قد تعرضت لبعض الهجمات من قبل قوات المسلمين بقيادة المعظم عيسى مثلما تعرضت قيسارية وعثليت وغيرهما. فقد كانت خطة العادل أنذاك هي مهاجمة الصليبيين في كل موقعهم ومعاقلهم بالشام حتى يشغلهم عن مهاجمة مصر، وعلى أية حال، فقد توافدت الجيوش القادمة من أوريا على عكا في ٢٦ إبريل ١٢١٨م / ١٧ من مسحرم ١٨٥هم، إذ وصلت نصف قطع أسطول الفريزين(٢). كما تواترت الأنباء أن بقية الحملة في طريقها إلى عكا . ثم وصلت أعداد كبيرة من الهنغاريين والإسكندنافين والنمساويين وجميعهم مدربون على استعمال السهام والمنجنيقات(٢)، استعدادًا للصمود أمام هجمات المسلمين أو التصدي لحصار طويل. وقد أدرك

Bruce, Op. cit, p. 135.

\_\

٢- فريزيا : إحدى المدن التى انقسمت إليها الإمبراطورية الرومانية بعد موت شارلان حيث كونت فريزيا
 واوثار وبرجنديا ولبارديا وبقية إيطاليا من بحر الشمال إلى البحر المتوسط القسم الثالث من الإمبراطورية.
 انظر جوزيف نسيم الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى ، ص١٣٦٠ .

٣- المنجنيق: آلة حربية تستخدم لرمى الحجارة وهي من خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل
 رأسه ثقيل وذنبه خفيف، وفيه تجعل كفة المنجنيق التي يوضع فيها الحجر يجذب حتى أسافله على أعاليه ثم =

المسلمون خطورة موقفهم خاصة عندما سمعوا بتوجه الحملة إلى مصدر. وكانت مصدر أنداك هي معقل القوى الإسلامية وقلبها النابض بالحركة والحياة، ومركز إمدادها بالمال والرجال والمؤن والسلاح .

وسوف نتناول أحداث تلك الحملة بإيجاز شديد بما يسمح بإبراز الدور الذى لعبته جبيل فيها. ذلك أنه بعد أن تقدم الملك العادل لتجهيز جيوشه بالشام، قام ابنه الكامل وتوجه من القاهرة تجاه دمياط، إذ كانت دمياط هي مفتاح مصر ، ولذلك جهز الصليبيون مؤنًا تكفيهم أكثر من ستة أشهر رغم أن الوصول لدمياط لايتعدى بضعة أيام ، مما يدل على ضخامة استعدادهم لمواجهة أي خطر(۱).

وعلى هذا تقدم الملك العادل وعسكر في العادلية (٢) في حين استقر الفرنج بجيزة دمياط في المنطقة المقابلة للمدينة وتقدم الأسطول المصرى واستقر في شارمساح (٢)، ولم يعط المسلمون لهذه الأحداث الأهمية الكافية والاستعداد اللازم مما مكن الفرنج بعد طول صراع مع المسلمين من احتلال برج دمياط (٢٤ من جمادي الأولى ١٦٥هـ / ٢٤ من أغسطس ١٢٨٨م) وتوفي

= يرسل فيرتفع الذنب الذي فيه الكف فيخرج الحجر منه، فما أصاب شيئًا إلا هلكه ، ومما يلتحق بالمنجنيق الزيارات وهو اللوالب والحبال التي يجذب بها المنجنيق حتى ينحط ليرمى به الحجر. أنظر: القلقشندي: صبح الأعشى ، ج٢ ، ص١٣٦-١٣٧ . وآلة المنجنيق هذه مختلفة الأسناف متباينة التراكيب ، فمنها الفرنجي ومنها الفارسي والتركي ومنها العربي وهو أفضلها من حيث المناعة والإتقان وهناك آلة مصغرة من المنجنيق تسمى اللعب وهي تستخدم الرماية. أيضًا : أنظر ابن منكلي: الأحكام ، لوحة ٢٣-٢٠ . راجع أيضًا :

Cahen, Un Traite d'Armurerie Compose Pour Sladin, p. 16.

١- ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج١٢ ، ص٥٠٥٠ .

٢-- العادلية : هي من القري القديمة التي أسسها الملك العادل بن أيوب في ١٧١٤هـ / ١٧١٧م عندما تتابع ورود الامدادات للفرنج بالشرق زمن الحروب الصليبية وبدأوا يهددون مدينة دمياط. وهي تقع بين دمياط وفارسكور على الضفة الشرقية للنيل في مقابل قرية بورة، أنظر : معجم البلدان، ج٣ ، ص٢٠٨٠ .

٣- هي قرية كبيرة كالمدينة بمصدر بالقرب من دمياط ، وهي من كور الدقهلية ، أنظر: ياقوت الحموى : معجم البلدان، ج٣ ، من ٣٠٨ .

الملك العادل مجرد سماعه هذه الأنباء (١). أما عن دور جبيل فى حصار دمياط فهذا ما لم تتحدث عنه المصادر من عربية ولاتينية . ولكن نستشف من الأحداث التى شارك فيها كافة الأمراء الفرنج بأن صاحب جبيل كان ضمن هؤلاء القادة وإن كان لايوجد أى سند أو دليل على هذا الرأى.

وقد تقهقر الجيش المصرى بعد وصول المندوب البابوى الكاردينال بيلاجوس Pelagius وحدوث مؤامرة ابن المشطوب (٢). مما مكن الفرنج من محاصرة العادلية وعزلها، ورغم أن الكامل والمعظم حاولا استرجاعها إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك، وبقى الصليبيون بالعادلية إلى أن سقطت مدينة دمياط نفسها في أيدى الفرنج في ٢٥ من شعبان ٢١٦هـ / م نوفمبر ١٢١٩م (٢).

وقد رد المعظم عيسى على هذا بأن توجه إلى بلاد الشام وشن هجومًا عنيفًا على مدن قيسارية وعثليت . وكان هدفه من وراء تلك الهجمات هو شغل الفرنج عن ملك مصر وتوجيه اهتمامهم نحو بلاد الشام<sup>(1)</sup>، وفي خضم هذه الأحداث شعر الطرفان بضرورة عقد الصلح خاصة عندما قرر الملك جان دى بربين العودة إلى عكا، ومعه عدد كبير من الفرسان الصليبيين وذلك في عام ١٢٢٠م/ ١٦٧ه. .

۱- في وفاة الملك العادل: أنظر البغدادي: عيون الأخبار، ج٢، ورقة ١٠٠ ، ابن دقماق: الجوهر الثمين ورقة ١٨٠ ، النويري: نهاية الأرب، ج٢٠ ، لوحة ٢١ ، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج١٢ ، ص٠٥٠ ورقة ٨٩ ، النويري: نهاية الأرب، ج٢٠ ، لوحة ٢١ ، ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٢٥ ، ص٠٥٠ وأيضاً:

Y- ابن المشطوب: هو أحد الأمراء الهكاريين، وأحد القواد التابعين للملك الكامل. وقد تآمر ضده على أن يتم خلعه ويتولى أخوه الملك الفائز ، حيث كان صبيًا لايتأتى منه بشر، وقد تسريت أنباء تلك المؤامرة للملك الكامل ، غير أنه لم يستطيع القيام بعمل إيجابي ضد المتآمرين لعظم مكانتهم بين العساكر من جهة ، ولتربس الفرنج من جهة أخرى، فأضطر للاستنجاد بأمراء البيت الأيوبي، أنظر : أبوشامة : الذيل على الروضيتين ، ص١٦٠٠ .

٣٢- ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جـ١٢ ، ص٣٢٨ ، ابن خلكان: وفيات الأعيان جـ٥ ، ص٣٠٠، ابن أيك : برر التيجان ، ص٣٠٠ ، ابن كثير: البداية والنهاية، جـ١٢ ، ص٩٠ ، ابن بقماق: الجوهر الثمين، ورقة ٩٨ ، البغدادي: عيون الأخبار، ج٢ ، ورقة ٤١٠ .

Oliver of Padenborn, Op. cit., pp. 58-59; Estoire d'Eracles, p. 344.

لقد كان أبرز دور أدته جبيل في هذا الصراع هو ما ذكرته المصادر المعاصرة من أن صاحبها جاى امبرياكو هو الذي أوقد على رأس السفارة المرسلة إلى الملك الكامل محمد التفاوض معه على شروط الصلح مقابل انسجاب الفرنج من دمياط (۱). ولعل هذا يؤكد أهمية الدور الذي قام به الجنوية بصفة عامة وأل أمبرياتشي بصفة خاصة، أما سعيًا وراء المزيد من الامتيازات بمصر والشام تسهيلاً لتجارتهم أنذاك، وإما حبًا في الجهاد المقدس وسعيًا مخلصًا لدعم القوة الصليبية. وبعد إرسال جاي للتفاوض مع الكامل الإشارة الوحيدة والصريحة لدور المدينة في الحملة الصليبية الخامسة.

وفي خضم هذه الأحداث وأثناء تغيب جاى امبرياكر عن جبيل تعرضت المدينة الهجوم عنيف من قبل قوات الأمير ريموند روبين وريث عرش أنطاكية ، ذلك لأنها كانت الحليف القوى البوهمند الرابع كونت طرابلس ومغتصب عرش أنطاكية من الوريث الشرعى ريموند . واضطر ريموند روبين للتوجه إلى مصر وطلب المساعدة من الكاردينال ببالجيوس ضد بوهمند والغريب أن بيلاجيوس أمده بالأموال والعتاد لمهاجمة كونت طرابلس، ولكنه هاجم مدينة جبيل والم ينقذها منه سوى الاسبتارية الذين كافأهم بوهمند على هذا بالكثير من الهبات والأملاك وقبض على ريموند وزج به في السجن إلى أن مات وانتهت مطالبته بعرش أنطاكية (٢). وجاء في بعض الروايات أن مدينة جبيل كانت طرفاً في المفاوضات بين المسلمين والصليبيين إذ ورد أنه من بين شروط الصلح المقدمة من جاى امبرياكو للملك الكامل أن الصليبيين قد تفاوضوا عم الملك الكامل على تسليم دمياط مقابل حصولهم على مدينة جبيل (٢). وفي هذه الرواية خلط مين جبله وجبيل، لأنه من المعروف أن مدينة جبيل كانت بالفعل في أيدى الصليبيين ولكن جبله هي التي كانت لاتزال بأيدى المسلمين وهي التي حاول الفرنج مراراً أن يستحونوا عليها. وهذا الماكده المؤرخ الفيومي في مخطوطه «نثر الجمان» فقد ذكر «أنه عام ١٢٨هـ / ١٢٧٨م قصد الفرنج مدينة جبله وغنموا وسلبوا الكثير» (أ). وقد أخذ المؤرخ الفرنسي رينو برواية الفيومي

Estoire d'Ercles, Op. cit., p. 351.

<sup>-1</sup> 

راجع أيضنًا: مصطفى الكناني: العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى، ص٢٤، ١٣٦.

Oliver of Padenborn, Op. cit., p. 63; Estoire d'Eracles, p. 347.

Reinaud, Op. cit., p. 413; Histoire des Princes d'Antioche, in R.O.L., t. 4, p. 385. - Y

٤- الفيومى: نثر الجمان. القطعة الثانية . ورقة ٢١ .

ولكنه تصور أنها جبيل وليست جبلة التي كانت محور الصراع بين الصليبيين والمسلمين إبان هذه الفترة . ونستشف من هذه الأحداث أن مدينة جبيل كانت مركزًا للصراع الفرنجي أنذاك، وأن كونت طرابلس كان بمثابة القائد الأعلى للمدينة في غياب صاحبها جاي امبرياكو . مما يدل على مدى الترابط العسكري بين جبيل وكونتيه طرابلس وقتذاك .

على أية حال ، لقد تقررت الهدنة بين الطرفين: الصليبي بقيادة بيلاجيوس الذي أصبح هو المهيمن على كل أمور الحملة آنذاك بسبب رحيل جان دي برين إلى عكا ، والطرف الإسلامي بقيادة الملك الكامل محمد، على أن يتبادل الطرفان الأسرى، مع عدم اعتداء أي منهما على الطرف الآخر. إلا أن الملك الكامل حاول استغلال حالة التراخي والكسل التي عاشها الصليبيون آنذاك، وشن هجومًا قويًا على دمياط أملاً في استخلاصها من الفرنج ووقف زحفهم نحو مصر. واستكمل الكامل استعداد جيوشه لهذا الهدف في الوقت الذي التزم فيه جان دي برين بسياسة المهادنة مع الدفاع .

واكن حدث فجأة اضطراب كبير داخل المسكر الصليبي، خاصة بعد رحيل الكثير من قادة الفرنج وزعمائهم، ومعهم عددهم وعتادهم . وفي تلك الأثناء أعلن البابا هونوريوس الثالث أن الإمبراطور فردريك الثاني سوف يشارك في هذه الحملة. وكان الإمبراطور قد وعد قبل ذلك بالمجئ إلى الأراضى المقدسة أكثر من مرة ولكنه لم يف بوعده ، وكان يتعلل في كل مرة، وبدأ في مساومة البابا منذ عام ١٢١٥م / ١١٢ه على أن يتوجه إمبراطورا مقابل المشاركة في الحملة وبعد ذلك أخذ فريدريك يرتب أصور دولته في ألمانيا وصقلية ، قبل الإبحار إلى بلاد الشام ، والمعروف أنه نكث الوعود التي بذلها لكل من أنوسنت الثالث وهونوريوس الثالث بالحضور إلى الأراضى المقدسة. وقد أدى هذا التراخي من قبل فردريك إلى قيام النزاع بين القادة الصليبيين وبعضهم البعض حين أعلن البابا مجيئه (١)،

واكن مع منتصف عام ١٦٢٨م / ١٦٥هـ قرر الإمبراطور فردريك أخيرًا المجئ إلى الشرق اليضيف للتاريخ حملة أخرى، وهي التي عرفت بالحملة الصليبية السادسة . ولم يتلق أمراء الفرنج بالشام خبر مقدم فردريك بالسرور، فمنذ أن وصل الإمبراطور إلى قبرص حتى بدأ الصراع بينه وبين أل إبلين (٢)، حيث كان يزعم لنفسه حق فرض سيطرته على قبرص ، لأن

Les Gestes des Chiprois, R. H. C. Doc. Arm, t. II, p. 677.

Livre de Jean d'Iblin, in Assises de Jerusalem, t. I, p. 325.

والده الإمبراطور هنرى السادس هو الذى كان قد ترج الملك عمورى الثانى Amury كل من الجزيرة وبيت المقدس من قبل (۱). وادعى فردريك لنفسه حق الوصاية على عرش قبرص من هذا المنطلق ، كما طالب أيضًا بمدينة بيروت ، مما أثار حنق يومنا إبلين ورفض مطالبه ، الأمر الذى عجل بقيام صراع عنيف بينه وبين الأمراء الفرنج . ولكن حرصًا على الكيان الصليبى الذى بدأ في التداعى أنذاك ، تم التنازل عن عرش قبرص لفردريك . أما مشكلة بيروت ، فقد أرجى أمرها لتعرض على المحكمة الصليبية العليا. أما عن موقف جاى امبرياكو صاحب جبيل من هذه الأحداث ، فالمعروف أنه كان نصيرًا قويًا لفردريك ، وذلك المتدعى الإمبراطور فردريك جميع الأمراء القاء به في قبرص . وبالفعل توجه إليه في أغسطس ١٢٢٨م / شعبان ١٢٥ هـ كل من جاى امبرياكو صاحب جبيل وباليان سيد صيدا. وقد اقترض فردريك مبلغًا كبيرًا من المال من صاحب جبيل حتى يدعم استعداداته العسكرية. ويدل هذا على خطورة الدور الذي لعبته جبيل في تحقيق مصير الكثير من الأحداث الهامة التي عاشها الفرنج أنذاك .

ثم اتجه فردريك بعد ذلك إلى عكا ، فى حين أسرع يوحنا إبلين إلى بيروت لتحمينها ضد أى محاولة من قبل الإمبراطور فردريك للاستيلاء عليه، ولم يهتم فردريك بأمر بيروت، خاصة عندما بلغه حرمان البابا له من الكنيسة لتوجهه إلى الشام قبل أن يحل نفسه من قرار المحرمان السابق . كما واجه فردريك بعض الصعوبات داخل المعسكر الصليبي، لأن العدد من كبار الداوية والاسبتارية آثروا عدم الانضمام إليه بسبب حرمانه من رحمة الكنيسة . ولم يحبنوا السير فى ركابه أو تقديم العون له، فلم يكن له من معين سوى الفرسان التيوتون . وقد ضاعف من قلق الإمبراطور فردريك، وصول أنباء تفيد وقوع اضطرابات داخل إمبراطوريته وعدم قدرة نائبه رينالد دى سباليتو Rinald de Spaletto فى قمعها . لذلك وقع فردريك فريسة القلق والصراع النفسى بين الهدف الذى قدم من أجله وبين حرصه الشديد على إقرار الأمور داخل إمبراطوريته . لذلك آثر مراسلة الملك الكامل فى طلب الصلح وعقد الهدنة بينهما. وقد حرص فردريك على مراسلة الكامل بأسلوب دبلوماسي رائع أكثر منه عسكرى.

Livre de Philippe de Navarre, in Assises de Jerusalem, t. I, p. 545.

Assises de la Haute Cour, in Assises de Jerusalem, t. I., p. 488; Richard, Op. cit., -Y vol, I, p. 233; Setton, Op. cit, vol, II, p. 544; Grousset, Op. cit, t. III, p. 276.

على أنه سرعان ما اشتد الصراع داخل البيت الأيوبي نفسه. ذلك أن المعظم عيسي صاحب دمشق بدأ يحقد على أخيه الملك الكامل محمد، وبدأت تساوره الشكوك في أن الكامل والأشرف يتفقان ضده وأنهما سيقومان بالاستيلاء على أملاكه ، الأمر الذي جعل المعظم يطلب المساعدة من جلال الدين خوارزم شاه، بينما طلب الملك الكامل من فردريك مساعدته ضد أخيه المعظم وإقرار الصلح (١). بل أنه عرض على الإمبراطور استعداده لتسليم القدس إليه مقابل تلك المساعدة . ولكن المعظم عيسى توفي فجأة في أواخر ذي الحجة ٢٢٤هـ/ ١١ من نوفمبر ١٢٢٧م، في الوقت الذي ارتفعت فيه الروح المعنوية للصليبيين بسبب ما حدث من تفكك داخل البيت الأيوبي(٢). وتعثرت المفاوضات بين الطرفين . لقد انتهز الكامل فرصة موت المعظم وأتجه إلى الشام ليستولى على أملاك أخيه من ابنه الناصر داود. وبالفعل تمكن من وضع يده على بيت المقدس ونابلس. وعلى الرغم من استنجاد النامس داود بعمه الأشرف ضد الكامل(٢)، إلا أن الأخوين اتفقا على أن يستوليا على ممتلكات المعظم. فهرب الناصر إلى دمشق واحتمى بصاحبها الملك الصالح اسماعيل . وهنا شعر الملك الكامل بالأسف لمقدم فردريك في تلك الأونة التي تمكن فيها من تحقيق حلمه بالاستيلاء على معظم بلاد الشام، وخاصة وأن الخوارزمية سلكوا موقفًا سلبيًا من الناصر ولم يؤيدوه ضد عمه الكامل . ولكن بوصول الأخبار من دمشق ضد الكامل، أصبح الملك الكامل في حيرة من أمره . فهو يخشى أن ينقلب فردريك ضده وينحاز إلى جانب الناصر والصالح إسماعيل خاصة وأنه لم يكن موضع ثقة أي من القادة المسلمين أو الصليبيين أنذاك لذلك أثر الكامل استكمال الجهود لإقرار الصلح، وقد تلاقي الطرفان الكامل وفردريك في رغبة واحدة هي عدم العودة للقتال، خاصة وأن الملك الكامل كان بحاجة إلى فترة من الهدوء تمكنه من توحيد الصف داخل البيت الأيوبي، وتوصل الطرفان إلى عقد اتفاق يافا في ١٨ من فبراير ١٢٢٩م/ ٢٢ من ربيع الأول ٦٢٦هـ، حيث كان من أهم شروطهم تسليم القرنج بيت المقدس وبيت لحم والشريط الذي يمتد من اللد إلى ياف

١- ابن واصل : مفرج الكروب، ج٤ ، ص٢٠٦ ، ابن أييك : كنز الدرر وجامع الغرر، ج٧ ، ص١٩٣ ، ابن كثير : البداية والنهاية، ج١٢ ، ص١٢٣ .

٢- ابن كثير: البداية والنهاية ، ج١٢ ، ص١٢٣ .

٣- الفيومى: نثر الجمان، القطعة الثانية ، ص١٢٤ .

على البحر وكذلك الناصرة وغرب الجليل وبعض الأراضى حول صيدا، وأن تكون مدة الاتفاق عشر سنوات (١)، تنتهى عام ١٢٣٩م / ٦٣٧ه.

لقد كانت تلك الشروط طعنة وجهت إلى المسلمين ونجاحا الفردريك حيث تمكن أن يحقق سلمًا ما فشلت فيه الكثير من الحملات الصليبية العسكرية، في حين امتعض باقى الأمراء الفرنج بما حققه فردريك من نجاح، وام يتلقوا نبأ الحصول على بيت المقدس إلا بكل استياء، بل أن أحدًا لم يطلب رفع قرار الحرمان عن فردريك رغم كل هذه الإنجازات التي حققها بالنسبة للهدف الصليبي العام (٢).

وقد قرر فردريك بعد ذلك العودة إلى بلاده ، واصطحب معه أصدقائه الأربعة وهم هيو Huge ابن جاى امبرياكر ، وجافين شينشى Gavin Shinshy ، وعموري سيد بيسان Huge بوليم سيد ريفنه William Rivet ، ويان قبرص . وعين هؤلاء نوابًا عنه على الجزيرة، ووليم سيد ريفنه على الالله المسلم الملريك بارليس Amalric Barlais . وقد أثرنا التعرض للصراعات القائمة بين الفرنج في قبرص وبلاد الشام ، وذلك لأن مشاركة هيو ابن صاحب جبيل فيها على أنه أحد نواب فردريك بقبرص (۱)، قد أثر على الأحوال السياسية لمدينة جبيل. إذ وجهت المدينة شطرًا كبيرًا من جهودها لتعضيد هيو امبرياكو في صراعه ضد آل ايلين ، مما أثر على علاقة جبيل في مصراعها مع المسلمين . إذ صمعتت المصادر ، من عربية ولاتينية، عن ذكر أي مناوشات بين صاحب جبيل وباقي المسلمين ببلاد الشام. بل أشارت تلك المصادر بأسهاب عن دور جبيل في صراعها ضد الفرنج بقبرص وبلاد الشام. ورغم أن هذا الصراع قد يبدر خارجًا عن موضوع هذا البحث الذي يركز على العلاقات الصليبية الإسلامية، إلا أنه يثير لدينا احتمالاً بوجود

-4

١- حول تسليم الفرنج بيت المقدس انظر: أبوشامة: الذيل على الروضيتين، ص١٥٥، ابن أيبك: كنز الدرر، ج٧، ص٢٤٩، ابن العماد: شدرات الذهب، ج٥، ص١١٨، السلامى: مختصر التواريخ، ورقة ١٢، وأيضاً: محمود فهمى: البحر الزاخر، ج٣، ص٢٦٤. أنظر أيضاً:

Annles de Terre Sainte, A. O. L., t. II, p. 438; cf. also; Grousset, Op. cit., t. III, p. 290; Richard, Op. cit., vol. I, 257.

Runciman, Op. cit., vol. III, pp. 196-7.

Assises de la Haute Cour, in Assises de Jerusalem, t. I, p. 488; cf. also: Grousset, -7 Op. cit., t. III, p. 290.

علاقات ودية بين جبيل والمسلمين أنذاك حتى تتفرغ المدينة لتعضيد نواب فردريك داخل جزيرة قبرص، وإن كان لايوجد تحت أيدينا سند تاريخي يؤكد هذا الاحتمال.

على أية حال ، كانت سلالة امبرياشي تعد حليفًا قويًا للإمبراطور فردريك ومن ألد أعداء أل ابلين، ولذلك كثيراً ما ساندته في صراعه الدائم ضدهم. غير أن ما حققه فردريك من نجاح لم يعد على مملكة بيت المقدس أو قبرص إلا بالمزيد من الاضبطرابات والحروب الأهلية المريرة وذلك أن بيت المقدس أضحت بحاجة ماسة إلى تأمين حدودها، وخاصة المنطقة المؤدية إلى الساحل التي أصبحت مسلكًا سهلاً للمسلمين يشنون إغارتهم عليها في أي وقت . بل كثيرًا ما أتيحت للكامل الفرصة في استعادة بيت المقدس، أما في قبرص فقد نشبت الحرب الأهلية بين نواب غردريك وبخاصة بين هيو امبرياكو وآل ابلين (١)، الذين سعوا إلى توطيد مركزهم في قبرص بمجرد رحيل الإمبراطور الألماني، ولكن فردريك أرسل إلى نوابه يطلب منهم طرد كل فرد من أسرة إبلين، وقد عاملهم أمالريك ونوابه معاملة سيئة . ولما كانوا بحاجة إلى الأموال لإرسالها إلى فردريك ، لذا قاموا بمصادرة أملاك الإبلين وفرضوا ضرائب باهظة عليهم وعلى من ينامسرهم في قبرص ، وازداد الأمر سوماً عندما تدخل فيليب دي نافار -Philippe de Na varre افض النزاع القائم، أصر نواب الإمبراطور على حضور فيليب إلى نيقوسيا للتباحث في عقد معاهدة صلح مع الإبلين ولكن بمجرد وصول فيليب ألقى القبض عليه غير أنه تمكن من الهرب واتجه إلى احدى قلاع الاسبتارية، حيث أرسل إلى يوحنا ابلين وأبلغه بما جرى من نواب الإمبراطور ، وكان فيليب هذا صديقًا حميمًا لآل ابلين وعلى هذا أعد يوحنا إبلين جيوشه وتوجه إلى قبرص حيث التفى الطرفان ودارت بينهما معركة كبيرة انهزم على أثرها نواب فردريك في يوليو ١٢٢٩م / ٦٢٧هـ وفروا هاربين . غير أن يوحنا اقتنفي أثرهم وتمكن من القبض على هيو امبرياكو أما جافين شينشي ووليم ريفنه فقد لقيا مصرعهما في تلك المعركة، ولم يلحق بهيو امبرياكو أي أذى من قبل يوحنا بل منحه الأمان، الأمر الذي استاء له كل أنصار الإبلين الذين أرادوا الانتقام منه لما اقترفه ضد الإبلين(٢).

ولقد شاركت جبيل كثيرًا في هذه الأحداث، حيث وقفت إلى جانب الإمبراطور ونوابه. وكثيرًا ما أرسلت المؤن والعتاد من جبيل إلى قبرص لتدعيم جانب هيو امبرياكو ومن معه ضد

Assises de la Haute Cour, Op. cit., pp. 488-489.

<sup>-7</sup> 

آل إبلين، وساحت العلاقات بين فردريك وأمراء الشرق الفرنجى بأجمعهم خاصة بعد مقدم نائب فردريك ريتشارد فيلانجيرى Richard Filangiry إلى بلاد الشام وصداعه ضد آل إبلين (۱). ومن ناصرهم من الأمراء الفرنج، في الوقت الذي توفي فيه بوهمند الرابع كونت طرابلس عام ١٦٣هم / ١٦٠هم . وتولى بعد ابنه بوهمند الخامس . وقد لعبت مدينة جبيل بوراً خطيراً ضد المسلمين منذ تلك اللحظة ، مستغلة هي وطرابلس أنهما لم يكونا ضمن الهدنة إلى عقدها الملك الكامل محمد مع الإمبراطور فردريك الثاني ففي عام ١٦٣٧م / ١٦٣٤هم أرسل بوهمند أخاه هنري مع كتيبتين من عكا لمساعدة الاسبتارية في شن هجوم على قلعة بعرين(١) التابعة المسلمين ، في نفس الوقت الذي قام فيه جاى امبرياكو ومعه وليم مونتفرات مقدم الداوية -will المسلمين ، في نفس الوقت الذي قام فيه جاى امبرياكو ومعه وليم مونتفرات مقدم الداوية -will المسلمين أيضنا . وقد قاومت كل من بعرين ودريساك هذا الهجوم ، كما وصلت إمدادات ضخمة من طب تمكن المسلمون بها الحاق وله بوليم وجاى امبرياكو(١).

اقد كان المسلمون في تلك الفترة يؤثرون السلم والهدوء، وعلى الرغم من المحاولات الاستفزازية التي كان يقوم بها الفرنج وفي مقدمتهم حكام جبيل . إلا أن تزايد خطر الخوارزمية في شمال الشام وانقلاب سلاجقة الروم فجأة ضد الكامل ، أديا إلى اشتداد الصدع داخل البيت الأيوبي نفسه. فقد ثار الأشرف موسى بشمال الشام ضد الملك الكامل محمد في مصر، وانقسم البيت الأيوبي إلى أحزاب ضد بعضهم البعض في فترة حرجة من تاريضهم إلى أن توفي الملك الكامل في ٢٦ من رجب ٥٦٠هـ / ١٠ من مارس ١٢٣٨م، وخلفه ابنه الملك العادل الثاني(٥). وقد أثرت تلك الظروف السيئة التي مرت بها الدولة الأيوبية على

Les Gestes des Chiprois, Op. cit., p. 711; Annales de Terre Sainte, pp. 438-39.

٢- بعرين : هي بلد بين مدينة حمص والساحل . ويتلفظ به العامة بعرين وهو خطأ وأنما بارين، أنظر :
 ابن اسحق الفارسي: المسالك والممالك، ص١٦ ، ياقوت الحموى : معجم البلدان، جـ١ ، ص٢٥٤ .

٣٠- دريساك : أحد الثغور الساطية الجيلية ببلاد الشام، الدمشقى: نخبة الدهر وعجائب البر والبحر ،
 ٣٠٠ .

Les Gestes des Chiprois, Op. cit., p. 725; Estorie d'Eracles, p. 404.

٥- عن وقاة الملك الكامل أنظر: الصفدى: الواقى بالوقيات ، جـ٣ ، ق١ ، ص١٠٧ ، الذهبى : تاريخ الإسلام، القطعة الثانية ، ص٢٩ ، النويرى : نهاية الأرب ، جـ٢٧ ، لوحة ٥٥ ، ابن أيبك : كنز الدرد، ج٧، ص٢٢٩ .

علاقاتها بالصليبيين في الشام. إذ بدأ المسلمون يتجهون إلى إصلاح شأن الدولة الأيوبية ومحاولة القضاء على كل مظاهر التفتت التي استفحل أمرها في المشرق الإسلامي، دون الخوض في معارك حاسمة ضد الفرنج وضد العدو التقليدي جاي امبرياكو صاحب جبيل.

أما في داخل المملكة الصليبية ، فعلى الرغم من حدوث تقارب شديد بين كل من طرابلس وجبيل وجزيرة قبرص، وذلك بزواج بوهمند الخامس ابن بلاسيانس سيدة جبيل من أليس Alice أخت الملك هير صاحب قبرص، إلا أن بوهمند قام فجأة بخطبة السيا ابنة الكونت بولس الشاني Paule II مما أدى إلى قيام أزمة في العلاقات بين هذه الأطراف الثلاثة، وفقدت جبيل من جراء هذا الكثير من الامتيازات التجارية التي كانت تتمتع بها داخل قبرص ، وأيضاً نظراً لاحتجاج امبرياكو على هذا التصرف من قبل بوهمند تأثرت علاقة جبيل بكونتية طرابلس وفقد أل امبرياتشي بعض الممتلكات والعقارات داخل المدينة(۱).

وفي غمرة هذه الأحداث كانت هيئة الملك الكامل والإمبراطور فريدريك على وشك الانتهاء فبادر البابا جريجورى التاسع Gregory IX ( 178 – 178 – 178 – 178 هـ) بارسال منبويين ألى ملكي فرنسا وانجلترا للبعوة إلى حرب صليبية جبيدة تعوض ما فشلت فيه الحملتان الخامسة والسادسة. ولم تكن ظروف انجلترا وفرنسا تسمح لهما بالقيوم بحملة إلى الشرق. ولم يستجب للبابا سوى تيبالد Tibaid كونت شامبانيا وملك نافار ثيوبولد Theobald وعددًا من الأمراء والكونتات ( ). وقد وصلت طلائع هذه الحملة إلى بلاد الشام. واحتلفت الأراء فيما يتعلق بوجهتها فقد أثر البعض أن نتجه نحو مصر، في حين اقترح البعض الآخر أن تكون وجهتها دمشق . ولكن الصليبيين رأوا مهاجمة غزة وعسقلان ، حيث يربطان دمشق بمصر ، في أن هم استولوا عليهما تمكن الفرنج من منع وصول أية امدادات من مصر إلى دمشق . وبالفعل أبحرت تلك الحملة من عكا ووصلت حتى حدود مصر في نوفمبر ١٣٣٩م / ربيع آخر وبالفعل أبحرت تلك الحملة من عكا ووصلت حتى حدود مصر في نوفمبر ١٣٣٩م / ربيع آخر أن قائلة إسلامية بالفة الثروة في طريقها إلى دمشق . وفي الحال نصب لها كمينا وتمكن من أن قائلة إسلامية بالفة الثروة في طريقها إلى دمشق . وفي الحال نصب لها كمينا وتمكن من نهم به بها والاستيلاء على غنائم كثيرة منها، ثم انضم هو ورجاله إلى باقي قادة الجيش نهبها والاستيلاء على غنائم كثيرة منها، ثم انضم هو ورجاله إلى باقي قادة الجيش

Histoire des Princes d'Antioche, Bohemond V, in R.O.L., t. 4, p. 398.

Richard, Op. cit., vol. II, pp. 318 - 319.

الصليبي(۱)، مما أثار حقد وغضب باقي الأمراء الفرنج الذين أرادوا تحقيق نصر مماثل على قرافل المسلمين . وقد أحدث هذا اضبطرابًا كبيرًا داخل صفوفهم وتمكن المسلمون منهم، إذ أخذوهم على غرة وأحاطوا بهم من كل جانب . فأسرع العديد من قادتهم بالفرار، وسقط منهم حسبما جاء في دحوليات الأراضي المقدسة» المثات من القتلي والأسري(۱). وإن كنا لانتفق مع ما ذكره هذا المصدر من سقوط المئات من القتلي والأسرى في حادثة عابرة بين المسلمين والفرنج تمثلت في هجوم صغير على قافلة إسلامية لايمكن أن يكون ضحاياه بالمئات .

وقد ساهمت جبيل فى طلائع تلك الحملة بالكثير من القادة والفرسان والعتاد تلبية لنداء البابا وأملاً فى الحمول على أية امتيازات تجارية سواء فى مصر أو الشام، وهو الهدف الذى كانت تسعى إليه دائمًا أسرة امبرياتشى الجنوية ببلاد الشام.

اقد استاء المسلمون لهذه الأعمال الاستفزازية ضدهم، خاصة عندما قام الفرنج بانشاء الكثير من الاستحكامات الدفاعية داخل بيت المقدس وهو ما يخالف شروط الهدنة بين فريدريك والكامل. لذلك زحف الناصر داود صحاحب الكرك على بيت المقدس في ديسهمبر ١٣٣٩م/ جمادي الأولى ١٣٧هه (١)، ولم يجد صعوبة في الاستيلاء عليه. وقد اشتدت المصادمات بين كل من الصليبيين والمسلمين أنذاك، واضطربت أحوال مملكة بيت المقدس الصليبية. إذ كثيرًا ما أغار المسلمون على بيت المقدس وكانت جبيل في كل مرة ترسل المساعدات العسكرية الضخمة لإنقاذه من المسلمين، ولكن نظرًا لاستمرار تلك الخلافات التي لاتنقطع بين الفرنج أنفسهم انتهى الأمر بسقوط بيت المقدس نهائيًا في أيدى المسلمين عام ١٩٢٣هه / ١٩٤٤م (١). فسقد انقسم الفرنج قسمين واتجه كل فريق منهم يعضد جانبًا من المسلمين المتصارعين أيضنًا. إذ تحالف الداوية مع الصالح إسماعيل صاحب دمشق ضد الناصر داود صاحب الكرك والسلطان الصالح نجم الدين الأيوبي سلطان مصر الجديد (١٣٧٥–١٩٤٧هه / ١٩٤٠)،

Les Gestes des Chiprois, p. 726; Annales de Terre Sainte, 440.

Annales de Tarre Sainte, Op. cit., p. 440.

٣- الذهبي: تاريخ الإسلام، القطعة الثانية، ورقة ١٢ ، المقريزي: السلوك ، جـ١ ، ق٢، ص٢٩٣ .

٤- جوزيف تسيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام، ص٤٧٠.

صفد وهونين (۱). وقد انزعج الاسبتارية لذلك، فاثروا إجراء مفاوضات مع الصالح نجم الدين، حصلوا بمقتضاها على عسقلان مقابل الوقوف موقف الحياد وعدم الدخول في معارك ضده وأثار هذا حنق الداوية مرة أخرى، فقاموا في عام ٢٤٢م / ١٤٠هـ بمهاجمة مدينة حبرون الإسلامية (٢). واضطر الناصر داود إلى الرد على هذه الغارة بقطع الطريق المؤدى إلى بيت المقدس ومضايقة الحجاج اللاتين هناك، ورد عليه الداوية بالانقضاض على نابلس حيث دمروا وحرقوا مساجدها وبيوتها. وكثيراً ما شاركت جبيل في تلك الأحداث لصالح الصليبيين ،

وقجأة ثارت الخلافات بين الصالح نجم الدين والناصر داود صاحب الكرك، قام الناصر على أثرها بتسليم الفرنج مدينة القدس(٢)، بعد عقد محالفة معهم ضد الصالح نجم الدين ومما زاد من تفاقم الخلافات، استغلال الفرنج لتلك الحالة التي وصل إليها المسلمون. فقاموا بعقد تحالف بينهم وبين صاحب دمشق والمنصور صاحب حمص ، ضد الصالح نجم الدين أيوب والخوارزمية مما أدى إلى حدوث معركة بين الطرفين عرفت بمعركة غزة في أكتوبر ١٩٤٤م / ربيع آخر ١٤٢هـ. وكان جاى امبرياكو في مقدمة القادة الفرنج الذين اجتمعوا أمام غزة لمنازلة الصالح نجم الدين والخوارزمية. وقد أسفرت المعركة عن هزيمة فائحة للصليبيين ومن ناصرهم (١). فقد تساوت معركة غزة في فداحتها وعدد من قتل فيها بمعركة حطين، مع اختلاف الظروف السياسية التي أحاطت بالصالح نجم الدين أيوب، فيما يتعلق بخلافاته مع صاحب دمشق الناصر داود وغيرهم من أمراء الصليبيين، على عكس الظروف التي عاشها مسلاح الدين قبيل حطين ، فقد كانت له من السطوة العسكرية على بلاد مصر والشام ما مكنه من احراز نصر كبير أسهم في تدعيم وحدة المشرق الإسلامي تحت لوائه في مواجهة الفرنج الدخلاء .

١- الفيومي: تثر الجمان، القطعة الثانية، ص١٢١.

۲ مدینة حبرون: هو اسم القریة التی قیها قیر إبراهیم الخلیل علیه الصلاة والسلام ببیت المقدس، وقد غلب علی اسمها الخلیل، ویقال لها أیضًا حبری: أنظر: ابن شاهین الظاهری: زبدة کف الممالك، ص۲۷ ، یاقوت الحموی: معجم البلدان، جـ۲ ، ص۲۱۲ .

٣- الفيومي: نثر الجمان، القطعة الثانية، ورقة ١٢٤ ، ابن أيبك : كنز الدرر، جـ٧ .

٤- أبوشامة : الذيل على الروضتين ، ص١٧٤ ، ابن واصل : مفرج الكروب ، جه ، ص٢٢٨، المقريزى: السلوك ، ج١، ق٢، ص١٢٠- ٢٩٧، وأيضنًا : جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ص٤٧ .

لقد كانت تلك الخلافات التي عاشها المسلمون آنذاك، المنفذ الوحيد الذي استفاد منه الصليبيون بعد هذه المعركة، فقد التقطوا أنفاسهم على الرغم من ضياع بيت المقدس نهائيًا من أيديهم ، وعلى الرغم من الأسلوب العنيف الذي استولى به الضوارزمية على المدينة المقدسة(١).

وتوقع الخوارزمية أن يسمح لهم الصالح نجم الدين بالتقدم نحو مصر بعد هذه الخدمات التي بذاوها له ولكنه رفض ذاك، الأمر الذي اضطرهم لمهاجمة يافا وعكا والعديد من مدن الفرنج. كما قاموا بمحامسة نمشق قرابة سنة أشهر، مما اضبطر الصبالح إسماعيل إلى التنازل عنها مقابل حصوله على بعلبك وحوران ونظرا لأن الخوارزمية لم يحصلوا من الملك المنالح نجم الدين على ما يشغى الغليل، رغم كل الخدمات التي قدمنها إليه، فقد انقلبوا ضده وعقدوا تحالفًا مع الصالح إسماعيل صاحب دمشق على أمل استعادتها مرة أخرى ولكن يون جيوى. فقد تعرضوا لهزيمة شديدة في مايو ١٢٤٦م / محرم ١٤٤هـ. وعلى الرغم من أن جبيل كانت حريصة على أن توطد علاقاتها بالفرنج ، خاصة في هذه الظروف العصبيبة التي كان يمر بها المعسكر الإسلامي، إلا أنه ببداية ظهور التتار واستفحال خطرهم، تراسى إلى ذهن جاى امبرياكو صاحب جبيل أن يقوم بمحالفة المسلمين والبعد عن الصراعات داخل المعسكر الفرنجي. وقد اشترك معه في هذا الرأى عدد كبير من فرسان الداوية وبعض سكان عكا من الفرنج ويوحنا إبلين صاحب بيروت. وحوليان سيد صيدا (٢)، حتى يتمكنوا من إقامة جبهة موحدة لصد هذا الخطر الوافد من الشرق الأقصى، خاصة بعد تقلص نفوذ الفرنج في الشام وانحصاره في شريط ساحلي ضيق تمثل في عسقلان وبيروت وطرابلس وجبيل وبعض المعاقل القليلة الأخسري(٢)، والتي كانت بحاجة إلى جبهة موحدة متماسكة لدفع الخطر التترى عنها.

Runciman, Op. cit., vol. III, p. 225.

١- الذهبي: تاريخ الإسلام، القطعة الثانية، ورقة ١٣, وأيضاً:

٢- ابن أبيك : كنز الدرر، جـ٧ ، ص٧٥٥ ، راجع أيضاً : السيد عبد العزيز سالم: دراسة في تاريخ مدينة
 صيدا، ص٧٢٧ ,

وعلى أية حال ، فبعد هذا الانتصار الذي تمكن الملك الصالح نجم الدين من تحقيقه بمساعدة الضوارزمية، استطاع أن يقرض سلطانه على بلاد الشام ومصر فيما عدا حمص وحلب وحماه(١) . كما وجه قوة من جيشه نحو مدينة عسقلان التابعة للصليبين، وفعلا تم الاستيلاء عليها وتدمير تحصيناتها في ١٣ من جمادي الآخرة ٥٤٦هـ / ١٥ من أكتوبر ١٢٤٧م(٢).

وفي خضم هذه الأحداث وصلت إلى مصر سفن الملك لويس التاسع ملك فرنسا في ٤ من يونيو ١٩٤٩م / ٢٠ من صفر ١٤٧هم، وأرست بعدينة دمياط. ولم يكن الملك الصحالح نجم الدين يتوقع قدوم الحملة إلى مصر قبل الشام وكان موجودًا بالشام آنذاك. ولكنه ما أن علم يسقوط دمياط في أيدي الفرنج(٢). حتى اتجه إلى مصر على الفور ولكن بعد فوات الأوان. ففي عمام ١٨٤٨هـ / ١٩٥٠م توفي الملك الصحالح نجم الدين أيوب وسط هذه الاضعطرابات التي عاشتها المملكة الأيوبية على عهده ولتنتهى بذلك الدولة الأيوبية بمصر لتقوم دعائم دولة جديدة هي دولة المماليك البحرية المعروفة بالدولة المملوكية الأولى (٤). وإن نتعرض لدقائق هذه الحملة هي دولة المماليك البحرية المعروفة بالدولة المملوكية الأولى (٤).

١- مصطفى زيادة: حملة لويس التاسع ، ص٧٩ .

٢- حاول الفرنج إنقاذ مدينة عسقلان . وأرسلت قوات من عكا وقبرس عن طريق البحر، لرفع حسار المسلمين عنها ، وبالفعل وصلت تلك القوات حتى الميناء، واكن نظراً العواصف الشديدة أقلعت تلك السفن وسقطت عسقلان في أيدى المسلمين ، أنظر:

Annales de Terre Sainte, p. 442; Estoire d'Eracles, pp. 432-435.

وأيضنًا: أبوشنامة: الذيل على الروضنتين، ج٢ ، ص١٨٠، ابن دقماق: نزهة الأنام في تاريخ الإسلام، القطعة الثانية، لوحة ٧٠ .

٣- النويرى: نهاية الأرب، ج٧٧ ، لوحة ١٩، الكتبى: عيون الأخبار، ج٧ ، ورقة ١٨ ، ابن دقماق : الجوهر الثمين، ص٨٨ .

٤- يذكر النويرى أن مدة الدولة الأيوبية بمصر كانت منذ أن تولى أسد الدين شيركوه وزارة الخليفة الماضد إلى أن ملك المعز عز الدين أيبك التركمانى الصالحى، في حين اختلف المؤرخون حول نهاية الدولة الأيوبية فقد ذكر البعض أن المعالح نجم الدين أيوب هو آخر ملوكها، وذكر البعض الآخر أن المعظم تورانشاه هو آخرهم بينما أورد ابن أبي السرود أن شجر الدر هي أول من مثل المماليك في حكم مصر لإنقطاع المعلة التي بينها وبين المعالج نجم الدين بموته والمزيد انظر: النويرى: نهاية الأرب ، ج٧٧ ، لوحة ١١٠، ابن أيبك: كنز الدرر، ج٧ ، ص٣٨٧-٢٨٧ ، الذهبي: تاريخ الإسلام، ص٤٧ ، الصفدى: الوافي بالوفيات ، ج٣ ، ق١ ، كنز الدرر، ج٧ ، من٣٨٧-٢٨٧ ، الذهبي : تاريخ الإسلام، ص٤١ ، وأيضًا : جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام، ص٠٤١ .

إلا بالقول أنه بعد أن تطورت الأحداث الضاصة بطرفى المسراع، اضطر الملك لويس إلى الرحيل إلى بلاد الشام حتى يتمكن من تحقيق قدر من النجاح يعوضه قشله عن الاستيلاء على مصدر . وكانت أبرز أعماله فى الشام هى إقامة العديد من التحصينات بكافة مدن الشام ومعاقله التابعة للفرنج. وإن كنا لم نحصل على ما يفيد اتجاهه إلى جبيل وإقامة أية تحصينات بها، إلا أننا لانستبعد قيامه بذلك ، فقد كانت جبيل من القلاع الساحلية القليلة القوية التى يرتكز عليها الفرنج أنذاك . ومن الطبيعى أو يوجه الاهتمام إليها . ولقد اضطر الملك لويس للإقامة ببلاد الشام، بعد توسل الأمراء الفرنج له بالبقاء أملاً في جمع شملهم وتوحيد صفوفهم ضد المسلمين. وكانت الإجراءات الدفاعية التي قام بها بالغة الأهمية، خاصة بعد الإغارات التي كان يقوم بها الناصر صالاح الدين يوسف صاحب على كثير من مدن الشام الصليبية(۱).

وقد عانى الملك اويس كثيراً أثناء إقامته ببلاد الشام من الجنوية بصفة خاصة وياقى الجاليات الإيطالية بصفة عامة، وكان هذا القلق سبباً فى رحيله منها، ذلك أن آل امبرياتشى الجنوية كانوا قد بذلوا جهوداً عظيمة آلملك لويس منذ وجوده بجزيرة قبرص استعداداً لحملته على مصر. إذ كانوا يعلقون الامال على نجاح لويس فى الحصول على امتيازات بمصر، ولكن نظراً لعدم تحقيق ما كانوا يأملون فيه أتهم آل امبرياتشى أصحاب جبيل الجنوية، الملك لويس بنته السبب فى ضياع آمالهم وفى طردهم من مصر، وانتقعوا منه بالقيام بأعمال عنوانية خند السفن الفرنسيين ببلاد الشام . والأدهى من ذلك أنهم قاموا بأعمال القرصنة البحرية ضد السفن الفرنسية ، واستواوا على تجارتهم وثرواتهم. يضاف إلى ذلك أن تلك الجاليات عاشت فترة من التمزق والضعف داخل بلاد الشام نفسها. فكثيراً ما اشتدت الصراعات الدامية بين البنادقة والجنوية والبيازنة فى الشوارع والميادين لتكون نذيراً بنهاية تلك الجاليات فى الأرض المتدسة. فقد اختتم الصليبيين بصفة عامة وآل امبرياتشى بصفة خاصة وجودهم بالشام بنقاط سوداء لاتزال باقية على صفحات تاريخهم (٢)، وذلك فى نهاية القرن الشاك عشر بنهاية القرن السابع الهجرى .

١- الفيومي : نثر الجمان، القطعة الثانية، ورقة ١٢٤ ، ابن أيبك : كنز الدرر، ج٧، ص٢٨٩ .

Byrne, Op. cit., pp. 173-174.

چوزيف نسنيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ص٢٠١ ، ٢٠٢ .

وفي ضوء هذه الظروف السيئة التي أحاطت بحملتي لويس التاسع على مصر والشام، أبحر عائداً إلى فرنسا في ٢٥ من أبريل ٢٥٤م / ٥ من ربيع الأول ٢٥٤هـ، وعلى الرغم من أن إقامته ببلاد الشام كانت ذا نفع كبير على الفرنج ومعاقلهم وخاصة المعاقل الساحلية مثل جبيل حيث اجتمع القادة الفرنج بأكملهم تحت إمرته، إلا أن فريقًا من المؤرخين يرى أن ما حدث على عهده من خسائر بشرية وعسكرية لايمكن أن يعوض أو أن يتجاهله التاريخ، ويرى هذا الفريق أنه لو كان قد مكث بالشرق ولم يرحل، لكان خيراً الفرنج، ورغم كل هذا ، فلم يخلف لويس وراء الشخصية القوية التي تملأ الفراغ الذي تركه، الأمر الذي أدى إلى استفحال الخطر داخل الكيان الصليبي المنهار. وزاد الطين بله تلك الانقسامات التي حدثت داخل المدن المعليبية نفسها تبعاً لانقسام الجنوية والبنادقة والبيازنة ، فأصبحت كل مدينة تزيد طائفة ضد الأخرى، وقد تأثرت مدينة جبيل بهذه الأحداث تأثراً شديداً ، بل أصبحت جملت الكيان الصليبي داخل بلاد الشام على شفا هاوية . هذا ، في الوقت الذي كانت فيه الدولة المعلوكية تحاول توطيد أقدامها في مصر والشام ، واثبات وجودها على مسرح الأحداث خاصة ضد أعدائها بقايا الأيوبيين في الشام، الذين لم يعترفوا بها.

وفي ظل هذه الظروف ، وتحت وطأة هذه الأحداث ، بدأ العد التنازلي بالنسبة للوجود الصليبي في الأراضى المقدسة بصفة عامة ، وبالنسبة للجنوبة وأل امبرياتشي حكام جبيل بوجه خاص، هذا، بينما كانت هناك قوة إسلامية جديدة تقرض نفسها على مسرح الأحداث في الشرق الأدنى، ألا وهي دولة المماليك البحرية، وأصبحت آخر حلقات الصراع بين المسلمين والصليبيين مسألة رمن فحسب، وإن كانت كل الدلائل تؤذن بقرب وقوعه، وهذا ما سيكشف عنه الفصل الخامس والأخير،

## الفصل الخامس دور جبيل في الصراع الصليبي الإسلامي

في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي/

## النصف الثاني من القرن السابع الهجري

بور جبيل في الصراع بين الجنوية والبنادةة عام ٢٥٢م / ١٥٢هـ وأثره على علاقاتها بالمسلمين- موقف جبيل من السلطان قطر حين اشتد خطر المغول وموقعة عين جالوت (١٥٨هـ/ ١٢٦٠م) - تشابك العلاقات الصليبية الإسلامية على عهد السلطان بيبرس، وأثرها على جبيل (١٥٨هـ/ ١٥٨هـ/) - استيلاء المنصود قلاوون على حصن المرقب ويلدة مرقية وإنقاذ أسرى جبيل الذين بداخل برج مرقية (١٨٥هـ/ م/ ١٨٨م) - استيلاء المنصور قلاوون على طرابلس (١٨٨هـ/ م/ ١٨٨مـ) - السلطان قلاوون يمنح سيرجى امبرياكو مدينة جبيل مقابل جزية سنوية - استيلاء الأشرف خليل على جبيل ونهاية المكم الصليبي في الشرق الأدنى الإسلامي

تعد تلك المرحلة من تاريخ مدينة جبيل ذات أثر بالغ على أوضاع الغرنج بالشام أنذاك، فقد كانت جبيل هي مركز الصراع الفرنجي وبدايته في هذه الآونة لخلافاتها الشديدة مع طرابلس مما كان له أسوأ الآثر على الفرنج بصفة عامة. هذا، في الوقت الذي كانت فيه الدولة المملوكية تعمل على توطيد أقدامها في مصر والشام على الرغم من الصعوبات الجمة التي واجهتها وهي في مهدها . فقد تمكن سلاطين المماليك الذين عاصروا تلك الفترة وهم قطز وبيبرس وقلاوون والأشرف خليل أن يحكموا قبضتهم على بلاد الشام، خاصة وأن الظروف السياسية السيئة التي عاشها الفرنج من صراع وتفتت، كانت إحدى الأسباب التي دعمت من جهود هؤلاء السلاطين، ومنحتهم دفعة قوية ضد الفرنج ، الأمر الذي أدى بهم في النهاية إلى القضاء على الكيان الصليبي المتداعي في الأراضي المقدسة .

ولعل صراع الجنوية كان من أهم عوامل هذا الضعف ، وكان رحيل الملك لويس التاسع عن بلاد الشام في أبريل ١٢٥٤م / ربيع أول ١٩٥٣هـ، دون أن يترك قائدًا قويًا يستطيع أن يجمع شمل الفرنج أمام المسلمين ، مدعاة لشعور القرنج أمام المسلمين بفراغ كبير لإفتقارهم إلى

القائد الذي يرسم لهم سياسة موحدة تهدف إلى جمع كلمتهم أمام الصحوة الإسلامية ، وتعمل على مواجهة خطر المغول المحدق بهم، وليس خافيًا ما حدث بين الجنوية والبنادقة من صراعات دامية على أرض قبرص قبل قدوم لويس التاسع إلى مصر، وكان ذلك الصراع هو باكورة النزاعات الخطيرة بين كافة الفرنج في الشرق الأدنى بعد ذلك.

وقبل الخوض في تفاصيل صراع الجنوية المثلين في أسرة امبرياتشي أصحاب جبيل ضد البنادقة يجب إلقاء الضرء على طبيعة العلاقات بين كونتية طرابلس وجبيل، ولماذا ومتى بدأت تسوء، وانعكاس ذلك على علاقات جبيل بالمسلمين . لقد تولى هنرى امبرياكو Heney Ambriaco حكم جبيل (١٢٥٢-١٢٦٢م / ١٦٠٠هـ) ، وكان يعد العدو اللود لبوهمند السادس صاحب طرابلس. ومنذ اللحظة الأولى التي تولى فيها أعلن تخلصه الفوري من تبعية سادة جبيل لكونت طرابلس ، وأكد الاستقلال التام لمدينته عن طرابلس. كما اعترف بفضل الجنوية أولاً وأخيراً عليه وعلى سلالته ، بل والأكثر من ذلك فإن برتراند امبرياكو Bertrand Ambriaco ابن عم هنرى قام بمهاجمة بوهمند السادس داخل طرابلس، وذلك عندما عزل بوهمند لوسيين -١١١ cin الإيطالية الأصل من الوصايا على العرش(١) ، الأمر الذي أثار حنق برتراند خاصة عندما قامت اوسيين بتعيين عدد كبير من الشخصيات الإيطالية في مراكز مرموقة بكونتية طرابلس. فاشتد حنق كافة البارونات من أل امبرياتشي، وظفروا جميعًا بزعامة امبرياكو عليهم . وكان برتراند يمتك خسياعًا شاسعة داخل جبيل، وتقدم البارونات وحاصروا مدينة طرابلس حيث أقام بوهمند ، فأضطر إلى مهاجمتهم . غير أنه منى بالهزيمة وأصبابه برتراند بجرح في كفه . وهكذا ظل مسامس الداخل المدينة، ولكن بعض فرسان الداوية تمكنوا من إنقاده. وأقسم بوهمند على الانتقام من برتراند ، وبالقعل بمجرد أن شفى من جرحه أخذ يراقبه في كل خطواته. وذات يوم بينما كان برتراند يقوم بجولة في بعض الضياع القريبة من جبيل وكان ممتطيًا مبهوة جواده، انقض عليه أثنا عشر من الفلاحين المسلمين وقد تخفوا في ملابس غريبة بينما كان يحمل سيفه في يده. وأوقعوه من فوق جواده . وقاومهم برتراند في البداية، لكنهم استطاعوا قطع رأسه وإرسالها هدية إلى بوهمند (٢)، الأمر الذي أثار فـزع ورعب كل

<sup>\-</sup> الوسيين هي زوجة الكونت بوهمند الخامس، وكانت تنتمي إلى أسرة اليابا انوسنت الثالث انظر : Runciman , Op. cit., t. III, p. 17 .

أتباع أل امبرياكو المتمردين على كونت طرابلس فهرب الجميع إلى جبيل، ومنذ تلك اللحظةأى منذ عام ١٢٥٨م ٢٥٦هـ فصاعدًا - بدأت الأمور سير من سئ إلى أسوأ بين المدينتين .
وأصبحت المسألة قضية ثأر بين جبيل وكل من أنطاكية وطرابلس، لأن يوحنا الأنطاكي John في منذ عم بوهمند وسيد البترون كان قد اشترك في تلك الأحداث الدامية ضد سادة جبيل (١).

وقد أثرنا التعرض لأسباب صراع جبيل وطرابلس قبل الإشارة إلى صراع جنوة والبندقية لأن الصراع الأول هو السبب الرئيسي للتمزق الذي حدث بين مدن الجمهوريات الإيطالية في الأراضي المقدسة، وقد بدأ بصراع الجنوية والبنادقة حول دير القديس سابا St. Saba اللذي يقع أعلى تل النبي صمويل، وعلى الرغم من أن كلاً منهما له حيه الخاص به ، إلا أنهما ادعيا ملكيتهما لهذا الدير، لأهميته الاستراتيجية ، حيث كان يطل على ميناء عكا، ومن يمتلكه يصبح له حق التحكم في الميناء، لذلك قام الجنوية منذ عام ٢٥٢٨م / ١٥٢هم بمحاولات متعددة للاستيلاء على هذا الدير الذي كان يفصل حي البنادقة وحي الجنوية . وتمكنوا من امتلاك الدير وأطلقوا النيران على البنادقة أعلى التل، كما قاموا بنهب البيوت والسفن التابعة البنادقة التي كانت راسية في ميناء عكا، مما أثار غضب البنادقة وأيضاً البيازنة الذين سبق أن عقدوا حلفًا معهم ضد الجنوية.

وكان يؤازر الجنوية أنذاك فيليب دى مونتفرات Philippe de Montefrat صحاحب صحور وتبنين، والذى كانت أسرته تكن الكراهية الشديدة للبنادقة منذ عام ١١٢٤م / ١٥٥٨، لذا قام على الفور بطردهم من صور ، كما استولى على العديد من الأراضى والقرى قرب صور فى الوقت الذى كان فيه البنادقة عاجزين عن ردع الجنوية أو فيليب . وقد حاولت حكومة جنوة التدخل لوقف الصراع، وعرضت وساطتها مقابل شروط طيبة للصلح ترضية للبنادقة ، ولكن دون جدوى، هذا في الفترة التي اختارت فيها كل مدينة منهما فريقًا من أمراء الصليبيون أو الهيئات الدينية الصليبية، لكي يقف إلى جوارها ضد خصومها ، مما أدى إلى انقسام المعسكر الصليبي إلى قسمين :

Les Seigneurs de Giblet, in R. O. L., t, III, pp. 399-402; Grousset, Op. cit., t, III, p. -\ 555; cf. also: Bruc, Op. cit., pp. 135-136; Setton, Op. cit vol. II, pp. 569-570.

وأيضنًا: سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، ص١١١١.

الأول بقيادة الجنوية يؤازرهم الاسبتارية وفيليب دى مونتفرات ومعهم آل امبرياكو أصحاب جبيل، في حين وقف بوهمند السادس صاحب طرابلس إلى جانب البنادقة ومعهم الداوية والتيوتون . وعلى الفور أرسل هنرى امبرياكو سيد جبيل المساعدات العسكرية الضخمة إلى الجنوية في عكا مستحديًا بذلك كل سلطات الكونت بوهمند السادس. ومع أن بوهمند حاول ضبط مشاعره والوقوف على الحياد ، إلا أن العداوة الشديدة بينه وبين آل امبرياكو أجبرته على الانفماس في تلك الصراعات على الرغم من القرابة الوطيدة بين هذه الأطراف عن طريق زيجات المصاهرة ، فالمعروف أن أم فيليب مونتقرات وزوجة هنرى سيد جبيل تنتميان إلى أسرة ابلين، كما أن جدة بوهمند السادس كانت من أسرة امبرياكو . ولكن تلك العملاقات أصبحت لاقيمة لها أمام هذه الخصومات المتفاقمة (١).

وفي تلك الفترة قام الجنوية بمهاجمة الحي الخاص بالبيازنة في عكا انتقامًا منهم لموقفهم العدائي، ولكن البنادقة انقضوا عليهم فجأة ، واستواوا على دير سابا وطربوا الجنوية منه. كما تعرضت قوات فيليب مونتفرات للهزيمة على يد قوات عكا المحلية، مما اضطر الجنوية إلى الجلاء عن عكا وجعلوا من صور مستقر لهم(٢). وهكذا تأثرت كل القوى الصليبية بهذا الصراع ، وتحطمت الكثير من المدن، وأصبحت الاضطرابات والقلاقل أمرً عاديًا داخل شوارع وأحياء الفرنج، مما أدى إلى تدهور أحوالهم وازنياد ضعفهم في مواجهة المسلمين. حدث كل هذا في الوقت الذي اعتدل فيه ميزان القوى في الصراع الصليبي الإسلامي لصالح المسلمين بشكل واضح.

تقع كل هذه الأحداث في الوقت الذي كان فيه خطر المغول يهدد البلاد القرنجية والإسلامية على السواء (٢)، فقد اكتسحوا أمامهم مدنًا بأكملها مثل حلب وصديدا(١)، وغيرهما، وكانوا قد

Assises de Jerusalem, t. II. pp. 465-466; Les Seigneurs de Giblet, R.O.L., p. 404; -\ Richard, Op. cit., p. 366.

وأيضناً: سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، ص١١٠٦-١١٠٧ .

Actes du Notaire Genois Lamberto di Sambuceto, R.O.L., II, p. 7.

Annales de Terre Sainte, in A.O.L., t. II. p. 445.

٤- بييرس الداودار: زيدة الفكرة، جـ٩ ، لوحة ٢٦ .

وصلوا بغداد وحطموا قصورها وخريوها ، كما سفكوا دماء المسلمين في المساجد فأصبحت مهمة سلطان مصد أنذاك ، وهو سيف الدين قطز (١٥٧–١٥٨هـ/ ١٥٨٨–١٢٦٠م) مهمة عسيرة ، وهي العمل على وقف هذا الخطر (١). وبالفعل تمكن قطز في ١٥ من رمضان المراهد/ ٢ من سبتمبر ١٦٠٠م من هزيمتهم في موقعة عين جالوت (٢)، التي قتلت فيها أعدادًا هائلة من المغول، فكانت هذه أول كارثة تحل بهم، وما يهمنا في هذه العادثة دور جبيل، فقد طلب قطز من الفرنج تقديم العون اللازم، والسماح له بالمرور عبر أراضيهم لمواجهة المغول.

وقد اختلف المؤرخون العرب واللاتين حول هذا الموضوع . فقد ذكرت المصادر الأجنبية أنه رغم مطالبة قطز من الفرنج عقد حلف معه، إلا أنهم رفضوا ذلك وقدموا له فقط العون والمساعدة دون أن يتقيدوا بأحلاف عسكرية (آ)، هذا في حين أشار المؤرخون العرب أنه نظراً لما بالصليبيين من تمزق وضعف شديدين، ولما حل بعدينة صيدا من خراب ودمار على أيدى المغول، فإنهم أسرعوا إلى طلب المساعدة من السلطان التركي قطز لكي يكونوا معه جبهة موحدة ضد هذا الخطر المشترك. كما نوهت تلك المصادر أن السلطان قطز لم يطلب منهم التحالف معه ، بل أنه هددهم بضرورة الوقوف على الحياد فقط دون محاولة استغلال المؤقف، وأنه لن يتردد في قتالهم قبل ذهابه القاء المغول أن هم فكروا في مهاجمته (أ) . والرأي الأرجح هو ما أشار إليه المؤرخون العرب نظراً لأن كل الوقائع والظروف التي كان يمر بها الفرنج تدل دلالة واضحة أنهم كانوا بحاجة ماسة إلى من يأخذ بيدهم في محتتهم ، وفي اعتقادنا أن مدينة جبيل كانت على رأس هذه المدن التي أسرعت إلى التقرب من السلطان قطز خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها . فكان من الطبيعي أن تتحالف مع المسلمين وتلبي مطالبهم بعد تمزق علاقاتها بكونتية طرابلس التي كانت أكبر عون لها وحائطاً قويًا

١- السلامي: مختصر التواريخ، ورقة ١٧ .

۲- بیبرس الدوادار: زیدة الفکر، ج۹، المقریزی: الخطط، ج۳، ص۳۸۱، القلقشندی: صبح الأعشی،
 ج۳، ص۳۶۱ ، ابن أیبك: درر التیجان ، ص۳۳۷ .

Rothelin, Continuation de Guillaume de Tyre, in R.H.C., H, Occ., t. II, p. 636.

٤- المقريزي: السلوك، ج١، ق٢، ص٠٤٤، الكتبي: عيون التواريخ، ج٠٢، ورقة ١٧٩، الرمزي: تلفيق
 الأخبار وتلقيح الآثار من وقائع قزان ويلغار وملوك التتار، ج١، ص٤١٤، ٤١٩.

يدفع عنها الأخطار ويدافع عنها في كثير من الأوقات. وبالفعل أسرعت صيدا وجبيل إلى محالفة المسلمين ضد المفول (١). وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن المسالح الخاصة الدى الفرنج كانت أهم من الصالح العام.

وكان لموقعة عين جالوت أكبر الأثر في قمع الصليبيين آنذاك . إذ تفرغ قطز لمواجهتهم خاصة بعد أن ضعفت حدة الخطر المغولي على البلاد الأمر الذي سهل مهمته في احتواء معظم بلاد الشام . كما تمكن من السيطرة على جميع الأمراء الأيوبيين المعاديين له هناك الأمر الذي عزز نفوذه وسيطرته على مصر والشام ، وتمكن من أن يحقق نتائج باهره لدولة لاتزال في مهدها . وبعد أن فرغ قطر من مهمته ، توجه من دمشق إلى مصر. وفي طريقه دبرت له مؤامرة انتهت بقتله في ١٥ من ذي القعدة ١٥٨هـ/ ٢٢ من أكتوبر ١٢٦٠م (٢). واعتلى العرش بعده السلطان الظاهر بيبرس في ١٧ من ذي القعدة ١٥٨هـ / ٢٤ من أكتوبر ١٢٦٠م، وقد اشتهر بيبرس بحسن الإدارة في الحكم والسياسة، كما اشتهر بالدهاء وحسن معاملته للشعب المصرى حتى يكسبه إلى جانبه، وليمحو المشاعر السيئة ضد الماليك البحرية. وقد حرص بيبرس على تدعيم الحكم داخل مملكته حتى يتفرغ تمامًا لمواجهة الفرنج، وليعيد أحكام قبضته على كل ثغرة متبقية من بلاد الشام لاتزال بأيدى الفرنج. فكان حكمه هو نقطة مشرفة أضيفت لتاريخ سلاطين المماليك. وأهم ما قام به هر العمل على تلافى خطر المغول الذين ازدادت قوتهم غي شمال شرق بلاد الشام بصورة أزعجته ، ورأى ضرورة السعى الجاد إلى الدبلوماسية معهم، وكان التقرب بركة خان ابن عم هولاكو زعيم المغول من السلطان بيبرس واعتناقه الإسلام، تحقيقيًا لأمال بيبرس في عدم الاصطدام بهم. هذا بالإضافة إلى أن العداء بين هولاكو وبركة خان شعل الأول تمامًا عن سواصلة مهاجمة المسلمين(٢) في المنطقية .

١- السيد عبد العزيز سالم : دراسة في تاريخ مدينة صبيدا، ص٥١٠ .

٢- اختلفت الروايات حول مقتل السلطان قطز فالبعض أشار إلى أنه قتل بيد السلطان بيبرس نفسه، والبعض الآخر أشار إلى أن أنص سلاح دار هو الذي قتله. كما اختلفت الروايات حول اليوم الذي قتل فيه من شهر ذي القعدة . فقد ذكر البعض أنه يوم ١٥ ، وأشار آخرون إلى يوم ١٦ ، وأشارت رواية ثالثة إلى يوم ١٧ . ولكن أغلب الروايات اتفقت على يوم ١٥ ذي القعدة . أنظر : بيبرس الداودار : زيدة الفكر ، جـ٩ ، لوحة ٣٧ ، ولكن أغلب الروايات اتفقت على يوم ١٥ ذي القعدة . أنظر : بيبرس الداودار : زيدة الفكر ، جـ٩ ، لوحة ٣٧ ،
 ٢٤ ، القلقشندى: صبح الأعشى ، جـ٣ ، ص٣٤٤ ، ابن أيبك :درر التيجان س٣٢٧، السلامى: مضتصر التواريخ ، ورقة ٧٧ .

٣- الرمزى: تلفيق الأخبار تلقيع الآثار، جدا ، ص١٩٥ .

وقد دأب بيبرس على مهاجمة الحدود الفرنجية بين حين وآخر، في الوقت الذي كان فيه الفرنج في حالة لاتسمع لهم بالرد على هذه الضربات بسبب استمرار الصراعات بين كافة الطرائف الإيطالية من ناحية، وأيضًا لتفكك الجماعات الدينية العسكرية المشهورة والتي كان لها ثقلها في تعزيز قوة الفرنج. كل هذا أضعف الكيان الصليبي كله في الوقت الذي كان فيه بيبرس حريصًا على قمع كل أعدائه داخل مملكته نفسها أما بالقوة أو بالتفاوض لإعادة تماسك الجبهة الداخلية وكان هذا أمرًا ضروريًا للمواجهة الحاسمة مع الفرنج، ففي صفر ١٥٦هـ/ يناير ١٢٦١م أرسل جيشًا كبيرًا لمقمع ثورة سنجر الحلبي في دمشق التي هددت نفوذه في بلاد الشام، وعلى الرغم من أن أهالي دمشق وقفوا بجوار سنجر الحلبي، إلا أن قوات بيبرس تمكنت من هزيمتها ، وأحضر سنجر مكبلاً بالأغلال إلى القاهرة (١).

وفي ثلك الفترة بلغ بيبرس أن التتار قد تحالفوا مع بعض أمراء الفرنجة وأغاروا على حلب، واستواوا على المراعى والأغنام . فقام بيبرس بتوجيه أعداد ضخمة من جيوشه ضد أولئك الفرنج، وألحق بهم هزيمة فادحة في ديسمبر ١٣٦١م / محرم ١٥٦هـ(١) وعلى أثر ذلك سعى كل من يوحنا John سيد بيروت ويوحنا الثاني صاحب يافا التقرب من بيبرس وعقد هدنة معه، أملاً في إرجاع عدد من أسراهم، وأيضاً إعادة مدينة زرين إليهم (١). وكان السلطان عز الدين أيبك قد وعدهم بذلك بمقتضى معاهدة عام ١٥٢١م / ١٥٥ هـ والتي كانت مدتها عشر سنوات (١). كذلك طالبوا بدفع تعويض عنها. ولكن السلطان بيبرس رفض كل ما عرضه هؤلاء الأمراء، رغم علاقته الطبية بيوحنا كونت يافا ، وفي فيراير ١٣٦٣م/ ربيع آخر ١٦٦هـ عاود الفرنج مسعاهم لدى بيبرس لعقد هدنة معه، ونجح يوحنا صاحب يافا في إقناعه هذه المرة. ولم يكن بيبرس أقل رغبة منهم في المهادنة، وليس المعاداة، خاصة في هذه السنوات الأولى من بداية حكمه ، وقد روت المسادر المعاصرة أن بيبرس عقد هذه الهدنة مع يوحنا كونت يافا بداية حكمه ، وقد روت المسادر المعاصرة أن بيبرس عقد هذه الهدنة مع يوحنا كونت يافا وصاحب بيروت فقط. وكان من بين نصوصها أن تظل مدينة بيروت على وضعها الحالي في

Runciman, Op. cit., vol. III, p. 287.

١- المقريزي: السلوك، ج١ ، ص٢١٨ وأيضاً:

٢- ابن بهاس : فتوح النمس، ورقة ٨٥٨ .

٣- زرين أو زرعين تقع إلى الشمال الشرقي من عين جالوت ، أنظر : ياقوت الحموي: ج٤، ص١٤ .

Annales de Terre Sainte, in A.O.L., t. II, p. 446; Estoire d'Eracles, p. 442; cf, also - & Runciman, Op. cit., vol. III, p. 282.

أيدى القرنج ، ويضاف إليها كل الأراضى الواقعة من حد جبيل إلى حد صيدا(١). أما صاحب جبيل فلم يبخل طرفًا فى هذه المعاهدة، وإن كانت جبيل ستسهم بدور فى هذه العلاقات ستتناوله فيما بعد ، وكان من بين شروط المعاهدة دفع مبلغ من المال السلطان بيبرس. ولم تشر المصادر إلى قيمة هذا المبلغ أو سبب دفعه ، ولعله كان على سبيل التعويض لما قام به أمراء الفرنج من محالفة المغول ضد السلمين، كذلك عوضهم بيبرس عن زرعين بقرية عيون، واشترط عليهم عدم بناء أى تحصينات أو أسوار حول مدنهم، وألا يتعرضوا مطلقًا لرسل السلطان حين يمرون عبر بلادهم ، وأن يكونوا خير عون له إذا ما تعرض الغزو من قبل المغول(٢).

وإذا أمعنا النظر في شروط هذه الهدنة نجد أن الغرنج كانوا في حالة ضعف واستكانة حتى أنهم قبلوا كل هذه الشروط صاغرين. كما يتضح منها أنها كانت هدنة حقيقية بالنسبة لبيبرس الذي كان يعد عدته لتوجيه ضربة شديدة الفرنج غير أنه آثر الانتظار في ظل هذه الهدنة ليعيد الترتيبات اللازمة لذلك. وبالفعل حدث أن نقض الفرسان الداوية والاسبتارية تنفيذ أهم شرط في هذه الهدنة ، وهو إعادة أسرى المسلمين الذين قاموا باستغلالهم في الكثير من الصناعات الدقيقة . وارتاع بيبرس لهذه الأخبار، وصمم على مقاتلتهم . فتوجه إلى قرية الناصرة(٢) وقام بتدميرها، كما شن هجوماً مفاجئًا على عكا في ٤ من أبريل ١٣٦٣م / ٤ من الناصرة (٢ وقام بتدميرها، كما شن هجوماً مفاجئًا على عكا في ٤ من أبريل ١٣٦٣م / ٤ من جمادى الآخرة ٢٦٨ه . ودار قتال عنيف خارج أسوار عكا، أصبيب فيه جفرى سارجنيس طويلاً على حصار عكا، فانسحب عائداً إلى مصر(٤).

وقد حرص الفرنج بعد هذه الأحداث على بذل كافة المحاولات لكسب ود السلطان وتجنب القتال معه ، ولكن الظروف التي كان يمر بها المعسكر الإسلامي من القوة والتماسك، جعلت

١- ابن بهادر : فتوح النصر ، ورقة ٢٢٦ ، ابن أبي سرور : عيون الأخبار ونزعة الأبصار، ورقة ١٧٢، القلقشندي: صبح الأعشى، جـ١٤ ، ص-٤٠٤ .

٢- بييرس الداودار: زيدة الفكر، جـ٩ -٥٠ المقريزي: السلوك، ج١، ق٢، مس٢٦٤-٤٦٤ .

٣- الناصرة: مدينة عبرانية تسمى عاسير، وفيها ظهر المسبح (عليه السلام) ، وتوضع البشارة به من الملائكة لأمه مريم. وهي مكان معروف يزوره النصاري، أنظر: العمشقى : تخبة الدهر، ص٢١٢ .

Annales de Terre Sainte, in A.O.L., t. II, p. 450; Estoire d'Eracles p. 443; cf. also: -£ Runciman, Op. cit. vol. III, p. 317.

بييرس برفض هذه المطالب وبخاصة تجديد الهدنة معه، وأرسل ناصر الدين القميري(۱) للإغارة على مدينة قيسارية وقلعة عثليت، رداً على ما قام به الداوية والاسبتارية بالإغارة على عسقلان وبلدة اللجون (۱). وكانت تسمى أيضاً الليزون أو مجدو. غير أن بيبرس لم يكن مقتنعاً بهذه المناوسات المتفرقة بين الجانبين ، ورأى ضرورة القيام بعمل عسكرى ضخم يستهدف الكيان الصليبي المتداعى في الشام. وبالفعل ظهر بيبرس فجأة أمام أسوار قيسارية للوقوف على أحسن السبل لعصارها، في الوقت الذي اشتدت فيه الصراعات الدامية بين البنادقة والجنوبة مرة أخرى (۱). وكان لذلك أسوأ الاثر على الوجود الصليبي بأجمعه في هذه الفترة المرجة من تاريخهم ، وفي نفس الوقت كان المغول قد قاموا بهجمات متتالية على شمال المرجة من تاريخهم ، الأمر الذي منحه الفرصة التقدم نحو قيسارية ، وشرع في وتمكنوا بالفعل من قمعهم ، الأمر الذي منحه الفرصة التقدم نحو قيسارية ، وشرع في حصارها ومهاجمتها . وكان الحصار شديداً لدرجة أن المدينة لم تصمد طويلاً ، فسقطت في مقاومة الحصار، ولكنها سقطت بعد المدينة بأسبوع . ثم توجه إلى قلعة عثليت ، ولكنها تمكنت مقاومة حصارها ومادل السير إلى أرسوف ، وتقدم نحو عكا وحاصرها . ولكنه رفع حصاره عنها عنها . شعال السير إلى أرسوف ، وتقدم نحو عكا وحاصرها . ولكنه رفع حصاره عنها عنها . شعال السير إلى أرسوف ، وتقدم نحو عكا وحاصرها . ولكنه رفع حصاره عنها عنها . شعال السير إلى أرسوف ، وتقدم نحو عكا وحاصرها . ولكنه رفع حصاره عنها

١- هو الأمير ناصر الدين أبو المعالى حسين بن عزيز بن أبى القوارس القميرى الكردى، وكان مقدم العسماكر بالسماحل ، وكمانت وقماته عمام ١٣٦٥هـ/ ١٣٦٦م. أنظر ابن تفرى بردى النجوم الزاهرة ، ج٧ ، ص٣٢٢٠ .

٧- اللجون : من أعمال مدينة صنفد ببلاد الشام، أنظر : الدمشقى: نخبة الدهر، ص٢١٢ .

Williams, J., Kinghts of the Crusades, p. 135.

٤- البيرة : حصن منبع شرقى الفرات، أنظر : البمشقى: نخبة الدهر، ص٢٠٦٠ .

٥- ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٢، ص٢٤٤ ، ابن الشحنة: روض المناظر، ورقة ١٦١، ١٦١ ، بيبرس الداودار : زيدة الفكر، ج٩ ، لوحة ٩١ ، ابن أيبك : درر التيجان ورقة ٧٠٥ .

اليفنا : Estoire d'Eracles, p. 441; Annales de Terre Saint in, A.O.L., t. II, p. 452.

وأيضاً: حسن عبد الوهاب: قيسارية وعلاقتها السياسية بالمسلمين، ص٢٢٣-٢٢٧ .

عندما علم بقدوم هيو Huge الوصى على عرش المملكة الصليبية الاسمية من قبرص (۱). شم واصل حملاته على كافة المدن والمعاقل الصليبية (۱). أما عن موقف بيبرس من جبيل وطرابلس فقد قام في ٤ من شوال ٢٦٩هـ/ ١٦ من مايو ١٢٧١م بمنازلة مدينة طرابلس، وأرسل جيوشاً خبخمة ليحكم حصاره حوالها، مما اضطر أميرها بوهمند السادس إلى مراسلته قائلاً: «أيها السلطان ما مرادك في هذه الأرض؟ فقال: جئت لأرعى زرعكم وأخرب دياركم ه. فاستعطفه صاحب طرابلس على عقد الصلح(۱)، فبعث إليه الظاهر بيبرس فارس الدين الأتابك وسيف الدين بليان الرومي الدوادار لمفاوضته على أن يكون لبيبرس من أعمال طرابلس النصف وأن يعطيه بوهمند جبله والملائقية بخراجهما ، وأن يدفع له نفقة عسكر المسلمين. لكن أمام اشتداد حصار بيبرس المدينة اضطر بوهمند إلى قبول هذه الشروط . كما لجأ بيبرس إلى عدم التشدد ومعاملته بالحسني نظراً لاشتداد خطر التتار، وما أشيع من تكتل الفرنج ضده بعكا. وتم عقد المهدنة بينهما على أن تكون مدتها عشير سنوات وعشيرة أيام، وقد تضمنت بنود المعامدة ما يلي:

أولاً: أن تكون عرقة وجبيل وأعمالهما لبوهمند ، مع التأكيد أن عرقة وأعمالها وهي ٥٦ قرية صدقة من الملك الظاهر بيبرس عليه.

ثانيًا: أن تؤول نصف غلات انطرطوس والمرقب وبانياس السلطان والنصف الآخر الداوية والاسبتارية.

ثالثًا: أن تؤول بعرين وحمص القديمة إلى السلطان.

رابعًا: مدة الصلح عشر سنوات ، وعشرة أيام (1).

Annales de Terre Saint, in A.O.L., t. II., p. 452; Estoire d'Eracles, p. 450.

٢- للمزيد عن فتوحات بيبرس أنظر: السلامى: مختصر التواريخ ، ورقة ٦٨ ، الكتبى: عيون التواريخ ،
 ورقة ١١٠ .

٣- العينى عقد الجمان ، ج٠٠ ، المجلد الثالث ، ورقة ٢٦٥ .

 <sup>3-</sup> انفرد السلامي في مختصر التواريخ أن مدة هذه الهدنة خمسة سنوات فقط. بينما أجمع كافة المؤرخين على أن مدة الهدنة عشر سنوات . أنظر : السلامي: مختصر التواريخ ، ورقة ٦٧ ، بيبرس الداودار المؤرخين على أن مدة الهدنة عشر سنوات . أنظر : السلامي: مختصر التواريخ ، ورقة ٦٧ ، بيبرس الداودار

لقد جاء في البند الأول من المعاهدة منح جبيل وعرقة لبوهمند . ومن واقع الأحداث التي سبق ذكرها كانت مدينة جبيل على خلاف حاد مع كونت طرابلس، ولم ينس سادة المدينة ما فعله بوهمند السادس ضد برتراند ابن عم هنري امبرياكر صاحب جبيل السابق، والذي كان وقد أعلن في بداية حكمه قطع كل وساطة تربط بين جبيل وطرابلس، واعتبار جبيل مدينة مستقلة بذاتها، الأمر الذي أدى إلى اتساع هوة الخلاف بين المدينتين . هذا بالإضافة إلى أن صاحب جبيل وقتها، وهو جاي الثاني II Guy II امبرياكو (١٣٧١-١٣٨٣م / ١٣٦٩-١٨٠٥م) كان قائداً له ثقله بصورة أعطت للمدينة وزناً لايستهان به في غمرة التطاحن الصليبي الإسلامي . وكان لجبيل القدرة على التفاوض عن نفسها فقط دون تدخل من طرابلس، حيث كان لها استقلالها السياسي والمسكري عن الكونتية بل عن كافة المدن الصليبية المتبقية في أيدي الفرنج . لذا ليس من المستبعد أن يكون المقصود هنا جبله وليس جبيل ، لأن جبلة كانت بالفعل تابعاً وطيداً لأنطاكية، والتي كان يحكمها بوهمند السادس هي وطرابلس ، مع عدم وجود أي صلة أو تبعية بينه وبين جبيل .

وكان رد فعل الغرب على هذه الأحداث أن تكونت حملة بقيادة الأمير الوارد Edward الملك هنرى الثالث الله هنرى الثالث Henry III ملك انجلترا. وكان الملك لويس التاسع حريصًا هو الآخر على القيام بعمل عسكرى ضخم يعوض عن فشله في مصر . لذا قرر المشاركة في هذه الحملة وكما أعد عدته لشن هجوم على تونس وشمال أفريقيا (١). واتفقت الآراء بينه وبين الوارد على موضوع تمويل الحملة وميعاد توجهها إلى بلاد الشام . يضاف إلى ذلك أن البابا كلمنت الرابع Clement IV (٢٦٥-١٢٨٥) رحب هو الآخر بتدعيم جيوش الحملة، أملاً في إيقاظ الغرب من غفوتهم التوجه نحو الشرق لإحراز النصر على المسلمين وغزو بيت المقدس. كذلك وافقت البابوية على سداد الأموال التي دفعها لويس التاسع إلى قادة الحملة . ثم توجه الأمير

<sup>=</sup> زيدة الفكر ، ج٩ ، لوحة ٩٨ ، وأيضًا : محمد جمال الدين سرور: دولة الظاهر بيبرس في ممسر، مدد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام، ص٧٧٠ .

Annales de Terre Saint, in A.O.L., t. II., p. 454; cf. also: Runciman, Op. cit., vol., -\
III, pp. 221-222.

إنوارد إلى قبرص وهناك قامت ضلافات مريرة بينه وبين بارونات الجنوية النين رفضوا الاشتراك معه في ثلك الحملة وأعلنوا أنهم ليسوا مجبرين على الانغماس في أية حروب خارج الجزيرة، وفي النهاية وإفقوا على المشاركة في الصملة لمدة أربعة أشهر فقط، ويوضح ذلك الموقف المالة السيئة التي وصل إليها الفرنج، فقد يئسوا من كثرة الصملات الموجهة ضد السلمين دون جدوى ، فضلاً عن أن الاستيلاء على بيت المقدس أصبح فكرة تافهة في نظر كل الهيئات والطوائف المسيحية أنذاك . فقد كان الصراع الدموى المريد بين المسلمين والمسيحيين لاتزال آثاره باقية في الأذهان ، ولم ينس الفرنج ما فقدوه من أرواح وأموال من جراء ذلك(١). على أية حال ، بعد أن وصل إدوارد إلى عكا شاهد ما هو أسوأ من ذلك ، وهو صراع الجنوية والبنادقة ، الذين رفضوا أيضاً عقد حلف عسكرى معه .

لقد دهش ادوارد لهذا الموقف المتخاذل من قبل أمراء الفرنج، خاصة أنه لم يأت إلى الشرق إلا لنجدتهم، الأمر الذي اضطره للعودة إلى بلاده بعد قيامه ببعض الهجمات المتناثرة على بعض مدن الشام التابعة للمسلمين ، خاصة وأنه لم يكن لديه حلقاء يضمنون له البقاء بالشرق . فعاد إلى انجلترا في ٢٢ من سبتمبر ٢٧٧م / ٢٦ من صنفر ١٧٦هـ، بعد أن تعرض لحاولة قتله من قبل اثنين من الحشيشية تسللوا إلى معسكره وقام أحدهما بطعنه بخنجر مسموم واكن الإصابة لم تكن قاتلة (٢)، وفي طريقه إلى بلاده علم بوفاة والده الملك هنري الثالث فأصبح إدوارد ملكًا على انجلترا .

وبلقى حملة إدوارد الضوء على أحوال الفرنج ببلاد الشام، ومدى ما وصلوا إليه من ضعف وبخاذل. فقد استطابوا الحياة الهادئة بالشرق، وكرهوا أى حرب أو صراع بل استكانوا وأذعنوا لكل ما فرضه المسلمون من قيود وشروط، يحدث كل هذا على الرغم من وصول النجدات الضخمة إليهم، وهو ما كانوا يسعون إليه في الماضي، في نفس الوقت الذي كانت فيه القوة الإسلامية في طريقها إلى المزيد من إحكام قبضتها على كل الساحل الشامي.

لقد اختفى دور مدينة جبيل في حملة ادوارد ، وذلك لعدة أسباب :

Rohricht, La Criosade du Prince Edward, in A. O. L., t., II, p. 620.

<sup>،</sup> ٢- الكتبي : عيون التاريخ، ج٢ ، لوحة ٢٤٦، وأيضنًا:

Rohricht, Op. cit., pp. 626-627; Richard, Op. cit., vol. II, pp. 397-398.

أولها: انشغال آل امبرياتشى الجنوية فى الصراع المتجدد بين الجنوية والبنادقة فى الأراضى المقدسة، ورغبة مدينة جبيل فى الاحتفاظ بقدر من العلاقات الطيبة بينها وبين المماليك، والعمل قدر استطاعتها على عدم الخوض فى صراعات معهم فقد كانت علاقة جنوة بالدولة المملوكية فى مصرر آنذاك ذات طابع إيجابى ، وبضاصة العلاقات الاقتصادية ، وعقدت الاتفاقيات بينهما بهذا الشأن .

ثانيها: هو انشغال جاى الأول امبرياكو صاحب جبيل في صراعه المتجدد ضد بوهمند السادس، الأمر الذي كان له أسوأ الأثر على فشل حملة الأمير إدوارد في تحقيق أي من أهدافها في بلاد الشام . بل والأكثر من ذلك أنه برحيل إدوارد عن بلاد الشام لم يترك نائبًا عنه ليوحد كلمة الصليبيين، خاصة وأن هيو ملك قبرص رحل هو الآخر من بلاد الشام(۱)، دون التفكير في مصير الفرنج المتطاحتين فيما بينهم . وجدير بالذكر أن المسادر المعاصرة الأخرى لم تشر إلى أي دور عدائي من قبل جبيل ضد السلطان بيبرس، مما يدل على استقرار العلاقات بين جبيل والمسلمين آنذاك، على الرغم من أن بيبرس قد ضيق الخناق تمامًا على الإفرنج بصفة عامة وألزمهم بالبقاء داخل مدنهم المتبعية لهم على الساحل الشامي، وهي عكا وصور وصيدا وطرابلس وجبيل ، واستمر الوضع على هذا الصال إلى أن توفي السلطان بيبرس في صفر ١٧٦هـ/ يوليس الوضع على هذا المال إلى أن توفي السلطان بيبرس في صفر ١٧٦هـ/ يوليس استكمالاً لمسيرة السلطان قطز ، ومقدمه لمزيد من الانتصارات التي سيحرزها من حكم بعده من سلاملين الماليك .

لقد ابتهج الصليبيون لوفاة بيبرس ، إذ ترك على العرش أكبر أبنائه واسمه بركة، وكان شابًا ضعيفًا وجه جهوده نحو إقرار الأمور الداخلية، دون القيام بعمل عسكرى ضخم ضد الصليبيين، في الوقت الذي كانت فيه المشاكل الخارجية أكبر من أن توجهها مثل هذه الشخصية الضعيفة ثم تولى بعده ابن بيبرس الثاني وهو العادل ابن بدر الدين سلامش، ولم

Annales de Terre Sainte, A.O.L., t. II, p. 456.

٢- ابن أيبك : سرر التيجان ، ورقة ٤٤٣، القلقشندى: صبح الأعشى، ج٣ ، ص٤٣٤ ، ابن أبي سرور ،
 عيون الأخيار، ورقة ١٦٩ ،

يكن أغضل من الأول، مما مكن المنصور قلاون من الإطاحة به واغتصاب العرش في شعبان مرحد/ ديسمبر ١٢٧٩م(١).

وفى نفس العام كانت الخلافات قد ازدادت حدتها بين كونتية طرابلس وجبيل، وذلك عندما قام شجار عنيف بين بوهمند السابع كونت طرابلس وجاى الثانى امبرياكو سيد جبيل، إذ أن جاى على الرغم من العلاقات الوطيدة التى تربطه ببوهمند ، إلا أنه لم يتراجع عن معاداته ، عندما قرر تزويج شقيقه يوحنا John من وريثة أسرة أليمان Aleman وهى أسرة ثرية جداً بطرابلس . ورغم أن بوهمند قد أيد هذا الزواج في بداية الأمر، إلا أن بارتلميو Barthlemio أسقف أنطرطوس تمكن من التأثير عليه وتغيير رأيه، لأن كان يأمل في أن يجعل هذا الزواج من نصيب ابن أخته ، وذلك للنسب العريق والميراث المضغم الذي امتازت به تلك العروس وبالفعل ظفر بارتليمو بتأييد بوهمند ضد جاى وأخيه، فقام جاى على الفور باختطاق الفتاة وتزريجها من أخيه يوحنا . ونظراً لخوفه من غضب بوهمند على هذا التصرف ، فقد توجه إلى معاقل الداوية ليحتمى بها فأسرع بوهمند بتحطيم كل معاقل الداوية الأمر الذي اضطر وليم بوجيه الداوية الإمر الذي اضطر وليم بوجيه النيران في قلعة البترون .

على أنه أثناء عودة وليم بوجيه إلى عكا قام بوهمند بمهاجمة مدينة جبيل، غير أن مقدم الداوية كان قد ترك بعض الفرق من فرسانه للوقوف إلى جانب جاى امبرياكو ، فدارت معركة عنيفة بين الطرفين على مسافة بضعة أميال شمالي البترون واشترك فيها نحو مائتي فارس وكان من بينهم باليان سيد صيدا وابن عم كل من بوهمند وجاى امبرياكو (٢). مما عسرض مدينة صيدا للكثير من الضربات والفسائر ، فقد قامت خمس عشرة سفينة تابعة لبوهمند بشن هجوم عليها ونزئت قواته عند الشاطئ بالقرب من صيدا، وشهدت المدينة تساقط رجال

۱- اختلف بعض المؤرخين حول تاريخ تولية قلاوون سلطنة البلاد، فيذكر البعض أنه عام ١٧٧هـ والبعض الأخر أشار إلى أنه عام ١٧٧هـ، بينما أشارت رواية ثالثة أنه كان عام ١٧٦هـ والرأى الغالب الذي أجمعت عليه الغالبية هو عام ١٧٧٩هـ/ ١٢٧٩م أي بعد الإطاحة بالعادل سلامش ، والمريد أنظر: ابن أيبك درر التيجان، ص٤٤٧، وكثر الدرر، جلا ، ص٥٥٠، المقريزي: الخطط، ج٢ ، ص٣٨٧ ، ابن أبي السرور ، عيون الأخبار، ورقة ١٨٠ .

<sup>-</sup> ابن بهاس: فرج النمس: ورقة ٣٣ وأيضنًا: . 805-406. ILes Seigneurs de Giblet, R.O.L., III. pp. 405-406 وأيضنًا:

يوهمند بين أسير وقتيل مع تعرضها هي الأخرى لأضرار فالحة (١). فسأضطر بوهمند إلى قبول عقد هدنة بينه وبين مساحب جبيل تكون مدتها عامًا واحدًا(٢). ولم يكد يمضى هذا العام، حتى قام جاى امبرياكو بمساعدة الداوية لمهاجمة طرابلس عام ١٢٧٩م / ١٧٧٨هـ. وحاصر جاى قصىر نيفان Nivan، وبعد معركة شديدة هزم بوهمند مرة أخرى في ١٦ من يوليو ١٢٧٩م/ ٥ من ربيع الأول ١٧٨هم، وتهادن الطرفان ولكن على مضف، فلم تنته الكراهية بينهما. إذ قرر جاى في (يناير ١٢٨٢م / شوال ١٨٠هـ) مهاجمة طرابلس بهدف الاستيلاء عليها من الكونت وأبعاده تمامًا عنها. وبالفعل تمكن من الوصول إلى منطقة قريبة من طرابلس ومعه العديد من أتباعه الفرنج وعلى رأسهم فرسان الداوية غير أنه ما لبث أن دب الخلاف بينه وبين قائد الداوية حول خطة مهاجمة طرابلس، واختل معسكر جاى امبرياكو ، وخاصة بعد مرب الكثير من أتباعه إلى أحد أبراج الاسبتارية الذين كان جاى قد لجأ إليهم للوقوف إلى جانبه عوضًا عن الداوية. ولما علم بوهمند كونت طرابلس بهذه المؤامرة وبالاضطراب الذي حدث داخل صنفوف جيش جاي وأتباعه ، قام بمحاصرتهم جميعًا داخل هذا البرج. وبعد ساعات قليلة وافقوا على الاستسلام بشرط الإبقاء على حياتهم . ورغم موافقة بوهمند على ذلك، إلا أنه نقض وعده وقام بسمل عيني كل قائد من الداوية اشترك مع جاي. كما قام بنقل جاى امبرياكو وأخيه يوحنا ووليم بوجيه إلى مكان فسيح وأنزل الجميع داخل حفرة عميقة ودفن أجسادهم حتى الأعناق ، وتركهم حتى ماتوا جوعًا، وكان ذلك في فبراير ١٢٨٠م / ذي القعدة ٨٠٠هـ (٢).

١- السيد عبد العزيز سالم : دراسة في تاريخ مدينة صيدا، ص١٥٢ .

Grousset, Op. cit., t. III, pp. 686-687; Setton, Op. cit., vol. II, p. 587.

٣— على الرغم من اتفاق المصادر، من عربية وأجنبيه، على أن وفاة جاى كانت بدننه وتعذيبه إلا أن الفيومي أشار دأنه في عام ١٨٠هـ غرق سيركى صاحب جبيل وكان من الفرسان المشهورين عند الفرنج وسبب غرقه أنه قد كان أخذ معه جماعة من الفرنج وتوجه إلى البحر لفتح طرابلس على أن تكون مناصفة بيته ويين المسلمين فعرف به صاحب طرابلس ففرقه وأسر جماعة من مسلمي حلب كانوا معه». وسيركي هذا كان السبب في فتح المرقب وطرابلس. أنظر الفيومي : تثر الجمان ، القطعة الثانية، ورقة ٢٥٣، وأيضاً :

Les Seigneurs de Giblet, Op. cit., p. 407; Bruc, Op. cit., p. 136; Grousset, Op. cit., t. III, pp. 688-691.

اقد تألم الكثيرون من أنصا بوهمند وأعدائه لهذا المصير البشع الذي تعرض له جاي امبرياكو. أما الجنوبة فقد أسرعوا بالتحالف مع للغول والأرمن، حيث كان لآل امبرياتشي علاقات وطيدة مع ملك أرمينيا كما سبق القول (١)، في حين تجهز يوحنا مونتفرات صاحب صور للانتقام من بوهمند . فقد كان صديقًا حميما الجنوية بعامة وأسرة امبرياتشي بصفة خاصة، واضطر بوهمند إلى الإسراع نحو مدينة جبيل وعسكر أمامها، وقد فرح البيازنة والبنادقة كثيرا عند سماعهم بهذه الأحداث التي كانت تسير بسرعة في غير مبالح أعدائهم الجنوبة أصحاب جبيل. وبالحظ أنه بعد مقتل جاى امبرياكو، اختفى اسم أسرة امبرياتشي من كافة المؤلفات التي تناولت تاريخ تلك السلالة بالتفصيل. فعلى الرغم من أن جاي كان زوجًا لمارجريت Margrett ابنه باليان Balian سيد صيدا وكان له منها ولدان هما بيير Pierre وسوف Souve، إلا أننا لم نعثر على أية اشارات إلى حكم أحدهما للمدينة . فقد هرب بيير إلى قبرص عقب مقتل والده ولم يظهر اسمه في الوثائق القبرصية إلا ضمن أحداث عام ١٣٠٧م / ٧٠٧هـ حيث عين واحداً من فرسان الملك هنري الثاني(٢) وذكر جروسيه أن سوف الابن الثاني لجاي قد قتل وهو في مقتبل العمر على يدي بوهمند السابع صباحب طرابلس عام ١٢٨٢م / ١٨١هـ(٢). ولعل السبب في عدم ذكر فرع أسرة جاي امبرياكو على مسرح الأحداث في جبيل، هو الفزع الذي انتاب هذه الأسرة بموت جاى. ولكن ظهر فرع آخر من أسرة امبرياتشى تمثلت بدایته فی بارثلمیر امبریاکر Barthlemio Ambriaco ابن برتراند الذی قبتله بوهمند السادس من قبل ، وسوف يظهر بارتاميوكاول حاكم لجبيل من هذا الفرع الثاني الجنوي في بلاد الشام(1)، وثمة احتمال آخر لعدم ذكر اسم آل امبرياتشي في هذه الفترة، وهو أنه ربما يكون بوهمند السابع قد تمكن من أن يحكم قبضته على جبيل لفترة من الوقت وأن يفرض سيطرته بالقوة على المدينة، الأمر الذي أرهب كل فرد من هذه السلالة من الظهور على مسرح الأحداث بعد كل ما أصاب جاى . فاختفوا فترة من الوقت ، وبعد أن استقرت الأمور بدأوا

Actes Genois d'Arménie, in, A.O.L., t. I, p. 434.

<sup>-1</sup> 

Les Seigneurs de Giblet, Op. cit., p. 407.

<sup>-4</sup> 

٣- أنظر الجدول القاص ببيت جبيل في نهاية الجزء الثالث من كتاب رينيه جروسيه عن الحروب الصليبية، وقد نقل جروسيه هذ الجدول عن ربي Rey.

يمارسون نشاطهم السياسى من جديد . وهذا الاحتمال هو أقرب إلى المنطق من احتمال وجود فرعين لأسرة امبرياتشى، لأنه لوحدث هذا فلا يعقل أن يكون هناك فاصل قاطع بين السلالتين لدرجة اختفائهم تمامًا ، خاصة أن كل فرع من الأسر الفرنجية في الشرق كان مكملا للفرع الآخر وليس نهاية له .

أما السلطان قلاوون فلم يتجاهل هذه الأحداث الدامية بين الفرنج وبعضهم الآخر بل كان يرقب هذه الأحداث عن كثب إعداداً لخطة تهدف كل القرى الصليبية المتبقية ببلاد الشام . وقد صمعت المصادر من عربية وأجنبية، عن الإشارة إلى أى صراع بين قلاوون وجبيل، بل أنه عقد معهم هدنة عام ١٨٠هم (١٠). بهدف التفرغ التام للخطر المغولي الذي بدأ يظهر من جديد ، واشتبك قلاوون مع المغول بالفعل في معركة ضارية قرب حمص وتمكن من هزيمتهم مناوشة الفرنج داخل حصن المرقب بحجة أن بوهمند السابع صاحب طرابلس ومقدمي الداوية مناوشة الفرنج داخل حصن المرقب بحجة أن بوهمند السابع صاحب طرابلس ومقدمي الداوية والاسبتارية لم يدخلوا في هدنته (١٠)، وكان حصن المرقب تابعًا للاسبتارية ، ورقيبًا على كل من الفرنج والمسلمين، فلم يغفل السلطان قيمته، لذا قرر الاستيلاء عليه وحاصره حصارًا شديدًا، مما اضطر الفرنج الذين بداخله إلى طلب الصلح وتقديم كافة التنازلات ما عدا الحصن ولكن قلاوون صم على الاستيلاء عليه، فهدم كل أبراجه بعد أن دكها بالمناجيق وتمكن من احتلاله في مما اخربيع الأول ١٨٦ه / ٣ من مايي ١٨٧٨م (١٤)، ومنح الأمان لكل من فيه من الفرنج. شم مضي إلى بلده صدفيرة بالقرب من المصن وهي مرقبة (٥). وكانت تابعة الكونت بوهمند

١- المقريزي: السلوك ، جـ١ ، ق٢ ، من١٨٥ .

۲- المعقدى : الوافي بالوفيات ، جـ٧ ، ق١ ، ورقة ٩٧ ، الداودار: زيدة الفكرة ، ج١ ، لوحة ١٧٩ ، ابن
 تفرى بردى : المنهل المعافى، جـ٣ ، ورقة ٣٧ .

٣- ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك، جـ١١، ورقة ٤٨ب، بيبرس الداودار: زبدة الفكرة، جـ٩، لوحة ١٩٦، القلقشندى : صبح الأعشى، جـ١٤، ص١٥،

٤- ابن تفرى برديك المنهل الصافى ، جـ٣ ، ورقة ٣٧ ، الفيومى: نثر الجمان، القطعة الثانية، ورقة ٢٨٣ .

٥- برج مرقبة : بناه الفرسان الداوية وكان لهم شأن عظيم داخل طرابلس وجبيل وكانوا يمتلكون حصونا قوية داخل العديد من مدن الشام، أما مرقبة: فهي مدينة ساطية رومية ولها عمل متسع ببلاد الشام. أنظر : المشقى : تخية الدهر، ص٢٠٨ .

السابع صاحب طرابلس، وقد بنى عليها برجا عظيما لاتصله النشاب ولاحجر المناجيق(١). وضرب السلطان الحصار حول مرقية بهدف الاستيلاء على البرج وتم هذا في الوقت الذي وصلت إليه رسل من قبل بوهمند كونت طرابلس تعرض عليه الصلح مع عدم هدم البرج حيث ادعى بوهمند ملكيته له بأنه اشتراه من الداوية بعدة قرى وذهب كثير، فقام السلطان بعفع هذه الأموال على أن يقوم بوهمند بإخراج كل الأسرى الجبليين فيه والنين كانوا مع جاى امبرياكو حين قتله بوهمند (١). وبعد ذلك قام السلطان بدك هذا البرج بالمناجيق واستطاع أن يريح المسلمين من خطورة كل من حصن المرقب ويرج مرقبة.

ثم اتجه السلطان بعد ذلك إلى مصر، وبقى بها حتى عام ١٩٨٧م / ١٩٣هـ. وهناك وجد ذريعة لنقض الهدنة مع الفرنج، وذلك عندما اشتكى له تجار حلب المسلمين من سوء معاملة الصليبيين لهم بميناء اللانقية . فقام السلطان بمحاصرتها ، وساعدته الظروف في تسهيل مهمة الاستيلاء عليها، إذ اشتد الصراع الداخلي بين البيازنة والجنوية والبنادقة مما شغلهم تماما عن إنقاذ المدينة، خاصة وقد وقع زلزال عنيف أتى على معظم برجها القائم على البحر ويعرف ببرج البيزانية (١٠). وذلك في أبريل ١٩٨٧م / صغر ١٩٦٦هـ . وقد توفي بوهمند السابع بمجرد سماعه أنباء ضياع اللانقية. ولم يترك وريئًا على عرش طرابلس سوى أخته لوسيا -٤١١ منا أمد أحدت لها السلطة المطلقة على كل من طرابلس وجبيل . إلا أن النبلاء داخل طرابلس لم يحبنوا قدوم لوسيا لتحكمهم بسبب المساوئ العديدة التي ارتكبها أسرتها ضد مادة جبيل وطرابلس وغيرهم من قادة الفرنج ، فقاموا بمراسلة سيبيلا Sebilla أمديرة

\- اختلف ابن تفرى بردى فى مخطوطه دالمنهل الصافى، حول ما حدث من السلطان نحو برج مرقبة فقد ذكر أن السلطان فتح هذا البرج عنوة حين رفض بوهمند هدمه، ثم عاد وذكر فى «النجوم الزاهرة» أن قلابون قام بالاستيلاء على البرج بعد أن قام بوهمند بهدمه ارضاء له. والمزيد من التفاصيل أنظر: الفيومى ثثر الجمان، ق٢ ، ورقة ٢٨،٢٧ ، النجوم الزاهرة ، ج٧ ، صه٥٠٠ .

Sir Guy - الجبلين: هم جماعة من المسلمين من سكان مدينة جبيل كانوا مع صماحب جبيل سيرجى Sir Guy الفارسي التمبلاري . أنظر : ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة ، ج٧، ص٣١٦ .

٣- أين عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة المنصور، تحقيق د. مراد كامل، ص١٥٢.

أرمينيا، وطلبوا منها الحضور إلى كونتية طرابلس. وقد رحبت يعرض نبلاء جبيل وطرابلس وأرسلت على الفور صديقها بارتامير أسقف أنطرطوس ليكون نائبًا عنها على المدينتين . ولكنه أبلفها بعدم رغبة النبلاء في وجوده بهذا المنصب ، فأصرت على رأيها ، مما اضطر نبلاء طرابلس إلى خلع كل سلالة بوهمند السابع عن عرش طرابلس ، وقرروا اقامة قومون جديد كان على قمته بارتلمين امبرياكن سليل أسرة امبرياتشي أصحاب جبيل ، وكان بارتلمين عنواً لدودًا لكونتات طرابلس ابتداء من بوهمند السادس الذي قتل برتراند امبرياكو ، والد بارتلميو وأيضنًا لمقتل جاى امبرياكو على يدى بوهمند السابع. ولذلك سعى بهمة للتخلص منهم، في الوقت الذي أخذت فيه الأميرة لوسيا تطالب بحقها الشرعي في حكم طرابلس، مما أزعج القومون الجديد. فبادر بتقديم قائمة طويلة بكل الإساءات التي وجهها كل من بوهمند السادس والسابع ضد أسرة امبرياتشي بصفة خاصة والجنوية عامة، والتي كانت نقاطاً سوداء في تاريخها . وأعلن إفرنج طرابلس أنهم لن يقبلوا بأي حال عودة هذه الأسرة لحكمهم، مما ساعد على نجاح بارتامير في تثبيت أقدامه داخل جبيل خلال عامي ١٢٨٧-١٢٨٨م / ٦٨٧-٦٨٨هــــ (١). كما رأى ضرورة السعى الجاد لفرض سيطرته على حكم طرابلس، خاصة فأن جميع النبلاء داخل المدينة وضعوا أنفسهم تحت سيطرة جنوة . وقد رحبت حكومة جنوة الأم بهذا، وأرسلت على الفور أمير البحر بنيتر زكريا Benito Zakaria ومعه أسطول يتألف من خمس سفن ضخمة للوقوف إلى جوار القومون، في الوقت الذي وقف فيه مقدم الداوية والاسبتارية والتيوتون ومعهم البنادقة والبيازنة إلى جوار لوسيا ، ودافعوا عن حقها في ميراث طرابلس، وكان هذا الموقف من البنادقة والبيازنة بسبب الكراهية الشديدة لحكومة جنوة التي أضحت لها السيطرة الكاملة على زمام الأمور داخل كل من طرابلس وجبيل. وقد حرص زكريا عند وصوله إلى بلاد الشام على منح أل امبرياتشي والجنوية عامة الكثير من الحقوق والأملاك داخل طرابلس وخارجها ، الأمر الذي أثار حنق أهل طرابلس خاصة بعد ظهور نوايا أل امبرياتشي في تملك المدينة وتأكدوا من ذلك حين قام بتزويج ابنته اجينس Agines من ابن عمه بطرس بن جاى الثاني امبرياكو . وسار الجميع يطالبون بمكم

Les Gestes des Chiprois, R.H. C - Doc Arm, t. II, pp. 801-802.

انظر أيضًا: القائمة الخاصة بحكام جبيل في نهاية الجزء الثالث من كتاب رينيه جروسيه عن الحروب الصليبية نقلا عن ربي،

كونتيه طرابلس نفسها، بل الأكثر من ذلك قام بارتلميو (١). بمراسلة السلطان قالوون سرا طالبًا منه مساعدته في تملك طرابلس ولحسن الحظ أن المصادر العربية والأجنبية أشارت إلى مراسلة بارتاميو السلطان قلاوون حول تملك طرابلس على أن تكون المدينة مناصفة بينه وبين السلطان. ذكر ابن تفرى بردى أن سيركى وهو من أقارب صناحب جبيل وألزامه وكان أيضنا من أعيان القرنج، بعد اشتداد الكراهية بينه وبين بوهمند السابع قبل وفاته أرسل للسلطان قلاوون يطلب منه المساعدة لكي يجعل من نفسه كونتا على طرابلس، وطلب من السلطان أن يكتب إلى الأمير سيف الدين بليان الطباخي ليساعده على تملك طرابلس (٢)، وتشيير هذه الرواية أن المراسلات بين السلطان المسرى والفرنج أصحاب جبيل لم تكن فقط بعد وفاة بوهمند السابع واختفائه من مسرح الأحداث داخل طرابلس، ولكن كانت هناك أيضاً مراسلات مسبقة في حياة بوهمند والدليل على ذلك عندما اشترط قلاوون على بوهمند خروج أسرى جبيل من برج مرقية. فإن ما أشارت إليه للمسادر العربية من أن هؤلاء الجبلين هم مسلمون فقط أمر فيه تحيز للمسلمين، لأن كل الطوائف داخل جبيل اشتركت إلى جانب جاى ابمرياكي في صبراعه صد بوهمند السابع. وأذلك من المسلم به أن السلطان طلب خروج كل أسرى جبيل سواء أكانوا افرنج أم مسلمين ، وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على التفاهم بين قالوون وسادة جبيل أوعلى الأقل تعاطفه مع قضيتهم ضد صاحب طرابلس، وهو يكشف لنا من ناحية أخرى عن سياسة التسامح البيني التي عرفت عن السلطان قلاوون. ويؤكد من ناحية ثالثة أن المسالح الخاصة عند المسليبيين كانت فوق أي اعتبار آخر.

وقد حدث أن لجأ بارتاميو بعد هذه الرسالة إلى التسويف والمغالطة، وأراد أن يتحكم في الموقف من كافة أطرافه. فقام بعراسلة الأميرة لوسيا سرًا على أن تساعده في تملك طرابلس ليكون نائبًا عنها (٢)، وذلك دون علم حكومة جنوة أوبنيتو زكريا. وقد أحس السلطان بالماطلة من جانب بارتاميو، وكان قد عقد العزم على أخذ طرابلس. وقد روت بعض المصادر الأجنبية

<sup>\-</sup> ورد في المصادر العربية تحت اسم بارتليه، وسيرجى ، وسيركى ، ولكن الأقرب إلى الصواب بارتاميو صاحب جبيل أنذاك. أنظر ابن تفرى بردى المنهل الصافي ، جـ٣ ، ورقة ٣٨ .

٢- أبن تغرى بردى: المنهل المسافى، ج٢ ، ورقة ٢٨ ، وأيضنًا: مصطفى الكتائي : العلاقات بين جنوة والشرق والأدنى، ص١٦٧ .

أن الرسالة التي وصلت للسلطان قلاوون لحقت بها رسالة أخرى من البنادقة قاموا بتحذيره من التعاون مع حكومة جنوة، إذا ما وضعوا أيديهم على طرابلس ، مما قوى من عزم السلطان على تملك المدينة لنفسه، ومحو أثر الفرنج فيها. فاتجه بقواته نحو طرابلس وقد لجأ إلى السرية المطلقة حتى لايعلم الجنوية أو أصحاب طرابلس بنواياه . ولكن وصل إلى مسامع وليم بوجيه مقدم الداوية أمر هذه الحملة ، فقام بتحذير أهل طرابلس والجنوية بقدم قلاوون . ونظراً لأنه كان ذا سمعة سيئة، فلم يصدقه أحد ولم يستعد جيش طرابلس لهذا المصار، مما سهل مهمة قلاوون في تقدمه نحو أسوار المدينة، ولم يتمكن أحد ممن بداخلها من حمايتها في الوقت الذي الشتد فيه الصراع بين جنوة والبندقية، حين اتهم زكريا البنادقة بسرقة بعض سفنه الحربية فاشتد القتال بينهما كالعادة، وانسحب الجنوية على الفور من أمام طرابلس وتركوا المدينة نهبًا لسيوف قلاوون، وقد لقى بارتلميو امبرياكو مصرعه ، بينما سبى النساء والأطفال وتدفقت جموع المماليك داخل المدينة واستوات على ثرواتها . ثم قام قلاوون بتسويتها بالأرض حتى لايعاود الفرنج مصاواتهم في الاستيلاء عليها مرة أخرى، وكان ذلك في ٤ من ربيع الآخر لايعاود الفرنج مصاواتهم في الاستيلاء عليها مرة أخرى، وكان ذلك في ٤ من ربيع الآخر منحت له لوسيا بعض الورى داخل أنفه .

وهكذا لعبت مدينة جبيل دورًا لايستهان به في تقرير مصير إحدى الامارات الضخمة التي شيدها الصليبيون منذ أن وطأت أقدامهم أرض الشام، أذ أنهت أسرة امبرياتشي كل الوجود الفرنجي داخل طرابلس بهذه الرسالة التي شجعت السلطان قلاوون على أخذها وقد اقتفى المسلمون أثر الصليبيين في كل مكان من أرض الشام الوقت تمركز فيه الفرنج في عكا وجبيل وبعض المدن الساحلية الأخرى، وكان سقوط طرابلس هو بداية النهاية لكل الوجود الصليبي المنهار ببلاد الشام.

۱- اختلفت الروایات حول یوم سقوط طرابلس فی قبضة قلاوین، فقد ذکر السلامی، ابن دقماق أنه کان یوم ۱۹ ربیع آخر فی حین أشار ابن تغری بردی أنه یوم ۶ ربیع آخر، وهو ما أجمعت علیه باقی المسادر العربیة . أنظر : السلامی: مختصر التواریخ ، ورقة ۱۸، الکتبی: عیون التواریخ ، ج۲۱ ، ورقة ۲، الفیومی: نثر الجمان، ورقة ۲۲۶ ، ابن دقماق : الجوهر الثمین، ورقة ۱۲۸ ، العینی : عقد الجمان ، ج۱۲ ، ق۱ ، ورقة ۱۰ ، ابن تغری بردی : المنهل المسافی، ج۲، ورقة ۲۸۸ ، النجوم الزاهرة، ج۷، ص۲۲۷ ،

٢- أنفه: بلدة صنفيرة تقع على ساحل البحر جنوبي طرابلس في الطريق المؤدى إلى جبيل وبيروت ، كان
 بها حصن منيع، أنظر الإدريسي ، نزهة المشتاق، ص١٧ .

وعلى الرغم من أن بعض المراجع الأجنبية الحديثة ذكرت أن ابنى جاى امبرياكو هما بيير وسوف اللذين سبقت الإشارة إليهما لم يحكما جبيل، إلا أن بعض المصادر العربية روت أنه بعد أن فتح قلاوون طرابلس اتجه منها إلى جبيل ولم يتعرض المدينة عسكريًا، بل أقام بها حكمًا جعل على قيادته سيركى ابن جاى امبرياكو الذى قتله بوهمند السابع يقول المقريزى: «إن السلطان قلاوون أقامه حاكمًا على المدينة على مال يدفعه سنويًا أى جزية قررت على صاحب جبيل »(۱). وأن السلطان قد حباه بهذه المعاملة لتعاونه معه من قبل ، وكان قد شكا إليه كل ما فعله بوهمند بأبيه، وقد عطف عليه السلطان وأقره على حكم جبيل ويرجح أن الذى تقاهم مع سلطان مصر هو بيير وليس سيرجى كما ذكرت المسادر العربية . فبعد أن استطاع قلاوون قمع أصحاب طرابلس وأخذ مدينتهم، عاد بيير إلى حكم المدينة بسبب المعاملة الطيبة التي عامله بها السلطان مما أدى إلى ظهور أسرة امبرياتشي على مسرح الأحداث مرة أخرى ولكنها لم تبق افترة طويلة كما سنرى فيما بعد

لقد استقر الوضع داخل جبيل، ثم واصل السلطان تقدمه القضاء على القوى الصليبية المتبقية ببلاد الشام، وانشغل ببناء مدينة أخرى قرب طرابلس بعيدة عن الساحل وذلك حتى لاتتعرض لمواجهة الفرنج المتكتلين في عكا وقبرص (٢). هذا في الوقت الذي حصل فيه الجنوية على الكثير من المزايا والحقوق من قبل قلاوون ، لموقفهم المحايد منه أثناء صراعه ضد المغول، أيضًا أثناء فتح طرابلس لم يكن موقفًا معاديًا قدر ما هو دفاعًا عن النفس حين فاجأهم السلطان. فقد وجد الجنوية أنفسهم مضطرين إلى القتال إما طوعًا أو كرهًا، وذلك للحفاظ على ترواتهم والدفاع عن حياتهم ، وقدر لهم هذا، لأنهم لو كانوا قد أعدوا عدتهم لهذا الموقف لتغيرت الظروف تمامًا بالنسبة المسلمين ، فقد كان قومون جنوة على استعداد تام لتعضيد

١-- المقريزى : السلوك ، جـ١ ، ق٣ ، مس٧٤٨ ، الفيومى : نثر الجمان، ورقة ٣٢٤، ابن دقماق الجوهر الثمين، ورقة ١٣١ وأيضناً .

Les Gestes des Chipois, p. 805; cf, also Setton: Op. cit., t. II, p. 593, Nante, Op. cit., p. 74; Bruc, Op. cit., p. 139.

٢- ابن أيبك : درر التجان، ص٤٤٩، ابن كثير : البداية والنهاية ، جـ١٦ ، ص١٨٩، القلقشندى: صبح
 الأعشى ، جـ٣ ، ص٥٣٤ ، البغدادى : عيون الأخيار، جـ٢ ، ورقة ٤٣٦ .

المجنوبة عسكريا في الشرق لحفظ طرابلس في مثل هذه الظروف المضطرية التي صرت بها الكوبتية. وكان الثمن الذي طيب قلاوون به خاطر الجنوبة هو عقد معاهدة معهم في مايو جاء ١٢٩٠م/ جمادي الأولى ١٨٦٩ه حتى يفيد من حيادهم حيال طرفي الصراع أو وقوفهم إلى جانبه في خطوته الكبرى المقبلة وهي تحرير عكا. ولعل هذا الموقف الذي اتخذه قلاوون حيال الجنوبة عامة وأصحاب جبيل بصفة خاصة يتعارض مع قول ابن تفرى بردى من أن آل المبرياتشي قد ماطلوا قلاوون بخصوص الاستيلاء على طرابلس، وأنه قد عزم على قتالهم قبل أن يستفحل أمرهم (١٠). والعكس هو الصحيح . فآل امبرياتشي أصحاب جبيل كانوا من أكثر الجماعات الفرنجية التي تعاطف معها قلاوون ووقف إلى جوارها ، بل وثبت أقدامها داخل جبيل وخارجها بالعديد من الامتيازات . يضاف إلى هذا أن ذلك التصرف من قلاوون يعبر عن جبيل وخارجها بالعديد من الامتيازات . يضاف إلى هذا أن ذلك التصرف من قلاوون يعبر عن ولم تكن اتفاقيته معهم مصدر ضعف منه، أو خوف منهم، قدر اهتمامه بالاستفادة منهم في ولم تكن اتفاقيته معهم مصدر ضعف منه، أو خوف منهم، قدر اهتمامه بالاستفادة منهم في الصحار والقتال. ثم أنه ضمن بذلك عدم وقوفهم ضده أثناء انشفاله عنهم. وبالغمل تقدم الحصار والقتال. ثم أنه ضمن بذلك عدم وقوفهم ضده أثناء انشفاله عنهم. وبالغمل تقدم في در دي دي عنود ناهمان عكا وضرب الحصار حواها . لكن القدر لم يمهله طويلاً، فمات أثناء ذلك الحصار في القدة دي المساد ثي القعدة ١٨٥هـ / ٢٠ من نوفعبر ١٩٠٠م.

وقد استكمل الأشرف خليل (٦٨٩-٦٩٣هـ / ١٢٩٠-١٢٩٠م) جهود أبيه السلطان قلاوون، ولم يكن أقل منه خبرة ودراية. فقد شاركه في الكثير من أمور الحكم خاصة بعد وفاة أخيه المنالح علاء الدين (٢). ولم يضيع وفته هباء، فبدأ بالإطاحة بكل معارضيه ، وتخلص من كافة

١- ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج٧، ص ٢٢١ .

۲- اختلفت الروایات حول تاریخ رفاة قلاوین وتولیه ابنه الأشرف ، فقد انفرد ابن أیبك بقوله بأنه توفی فی القعدة وأن الأشرف تولی یوم ۷ ذی القعدة ، فی حین ذکر ابن أبی السرور أن وفاته كانت یوم ۱۷ ذی القعدة . ولكن باقی الروایات أجمعت علی أنه توفی یوم ۱۱ ذی القعدة وولی إبنه یوم ۱۷ ذی القعدة ۱۸۱هـ. وللمزید أنظر ابن أیبك : درر التیجان : ص۰۵، بیبرس الداودار : زبدة الفكر، جـ۹ ، لوحة ۱۷۰ ، الكتبی: عیون التواریخ چ۱۲ ، ورقة ۱۲ ، ابن كثیر : البدایة والنهایة ، جـ۱۲ ، ص۲۱۳، القلقشندی : صبح الأعشی ، چ۲ ، ص۶۲۵ ، ابن أبی سرور : النزهة الذكیة، ورقة ۱۸۰ ، البغدادی: عیون الأخبار، چ۲، ورقة ۲۳۱ .

٣- ابن أيبك: درر التيجان، من ٤٤٩.

المؤامرات التقليدية التى أعقبت وضاة أبيه. ثم تفرغ بعد ذلك افتح عكا ورفض توقيع أية معاهدات أو اتفاقيات معلم مع الفرنج، بينما ظلت جبيل على وضعها بمقتضى الاتفاقية الميرمة بين صحاحبها والسلطان قلاوين ، والتى كانت مدتها عشر سنوات ، ولهذا السبب لم يبدأ السلطان بها وتركها طالما أصبحت تابعًا خاضعًا لسلطانه، بالإضافة إلى أن الأموال التى كان ينقعها أل امبرياتشى جزية السلطان، كانت ذات نفع كبير لمعركته الحاسمة ضد عكا (۱). وقد صعنت المصادر ، من عربية وأجنبية ، عن الحديث عن أى بور الجنوية وآل امبرياتشى بصفة خاصة لصالح الصليبيين أثناء فترة الحصار، باستثناء بعض السفن الجنوية والتى قامت بإنقاذ ملك قبرص ونقله إلى جزيرته (۲). وفي مثل هذه الظروف أعلن الجنويون عن رغبتهم في الحصول على أية مكاسب تجارية مقابل تعاونهم مع الفرنج. فعندما اشتد الحصار حول عكا تزاحم الناس على السفن الراسية بالمينا وكان معظمها للجنوية النين قاموا بنقلهم على الفور الى أوربا، وقد أثرى الجنوية كثيراً في مثل هذه الظروف ، ونسوا تماماً كل اتفاق كان يربطهم بالمسلمين فمصلحتهم الذاتية كانت فوق أي اعتبار ، سواء أكان ذلك بتحالفهم مع بني جليتهم من الفرنج ضد المسلمين، أو باتفاقهم مع المسلمين ضد الفرنج . بمعنى أن المسلحة الضاصة الضاصة من الفرنج ضد المسلمين، أو باتفاقهم مع المسلمين ضد الفرنج . بمعنى أن المسلحة الضاصة كانت تتحكم في مواقفهم وسياستهم حيال طرفي الصراع .

على أية حال ، بعد حصول الأشرف خليل على عكا تقدم نحو جبيل واستولى عليها دون قتال. وقد مر المؤرخون العرب والملاتين مرور الكرام على استيلاء الأشرف عليها، ولم يذكروا أية محاولات لمقاومة حصار الأشرف لها . كما لم يذكروا السبب الرئيسي الذي من أجله أعاد الأشرف المدينة اسلطته، ولكن يرجح أن ما قام به الجنوبة من المشاركة في نقل الفرنج من عكا قد أثار حنق الأشرف، وشعر بحنين الجنوبة الدائم لبني جلدتهم، فقرر تطهير الساحل بأجمعه من الفرنج ، وإن كان هذا لايمنع من القول بأن الأشرف كان قد عقد العزم على القضاء على أخر المعاقل والجيوب المعليبية في الأراضى المقدسة امتداداً السياسة قلاوون وبيبرس، في وقت كان فيه الثقل في المعراع بين المسلمين والمعليبيين يميل بقوة ووضوح لصالح المسلمين، وفي وقت كانت دولة المماليك البحرية تمثل قلب العالم العربي الإسلامي النابض بالحركة والحياة

١- سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ج٢ ، ص١٧٥٠ .

٢- مصطفى الكناني: العلاقة بين جنوة والفاطميين، ص١٧٢.

ومراكز إمداده الدائم بالمال والرجال والمؤن والسلاح وكيفعا يكن، فقد اتجه الأشرف نصو صيدا وبيروت وحيفا وصور وعثليت وتمكن من الاستيلاء عليها جميعها<sup>(۱)</sup>. وقد جذب سقوط عكا انتباه كثير من المؤرخين <sup>(۱)</sup>، لدرجة أنهم لم يتحدثوا بتفصيل عن سقوط المعاقل الأخرى ، وخاصة جبيل التى وقعت فى قبضة الأشرف فى ١٨ من مايو ١٢٩٢م / ١٧ من جمادى الأولى .

وقد ذكر ابن كثير أن الأشرف لم يفتح جبيل بنفسه، بل أرسل قائده الأمير علم الدين سنجر الشجاعي لفتحها (٢). ومما يؤكد أيضًا عدم تعرض مدينة جبيل لهجوم عسكرى من قبل المسلمين، هو ما أشار إليه ابن بهادر وابن الشحنة بقولهما «أنه بعد سقوط عكا أصاب الفرنج الرعب وقاموا بإخلاء مدن صور وانطرطوس وجبيل وعثليت ودخلتها جيوش المسلمين (٤). وهذا يدل على فتح المدينة سلمًا وليس بقوة السلاح. وعلى الفور قام الملك الأشرف بإصدار أوامره بهدم أسوار جبيل وباقي المدن الأخرى وتسويتها بالأرض حتى لايعاود الفرنج الأمل في استردادها ، وكانت هذه هي السياسة العامة التي سار عليها المسلمون بالنسبة لكل الموانئ والمدن والمدن والمعاقل التي استردها من الصليبيين ،

وبعد ذلك بقليل توفى السلطان الأشرف خليل في ١٩٩٣هـ / ١٢٩٣م(٥) وهكذا وبوفساته وضعت النهاية الحقيقية لحركة الجهاد المقدس ضد الصليبيين ، وعلى الرغم مما حققته الحركة

١- حول سقوط باتى مدن الشام الفرنجية أنظر: : ابن دقماق : الجوهر الثمين، ورقة ٥٥٥، بيبرس الداودار: زيدة الفكرة ، ج٩ ، لوحة ٢٨٩ ، ابن بهادر : فتوح النمسر، ورقة ٥٣٥ ، ابن الشحنة : روض المناظر: ورقة ١٦٣ أ، ابن الفرات : تاريخ الدول ، ج٥٠ ، ورقة ١٨٤ ، العليمي: الأنس الجليل ، ص٥٣٥، البغدادي: عيون الأخبار ، ج٢ ، لوحة ٤٣٦ وأيضاً :

Annales de Terre Sainte, A.O.L., t. II, pp. 460-61; Testament de Notre Seigneurs, R.O.C., t. I., p. 270; Reinaud, Op. cit. p. 563.

٢- أشار ابن خلكان إلى سقوط عكا أنه كان بعد سقوط جبيل، وفي هذا يقول دأنه بعد أن فتح قلاوون طرابلس اتجه منها إلى جبيل واستولى عليها. وفي الواقع فإن قلاوون اتجه نحو جبله وليس جبيل التي أبقاها كما هي تحت حكم صليبي إلى أن فتحت بعد عكا. وللمزيد : أنظر ابن خلكان : وفيات الأعيان، جه، ص٨٨ .

٣- ابن كثير: البداية والنهاية ، ج١٢ ، ص٢٢١ .

٤- ابن بهاس : فتوح النمس ، ورقة ٢٦٥ ، ابن الشحنة : روش المناظر ، ورقة ٣٦٣ .

ه- ابن أيبك : كنز الدرر، ج٨ ، بيبرس الداودار : زبدة الفكرة ، ج٩ ، لوحة ٢٠٩ ، العينى : عقد الجمان ، ج٢١ ، لوحة ٢٠١ ، ١١ ، السلامي: مختصر التواريخ ورقة ٦٩ .

الصليبية من نجاح في بدايتها ، فإن هذا كان مرجعه أولاً وأخيراً إلى حالة الضعف التي كانت تنتاب المعسكر الإسلامي من ان لآخر ، وما صحبه من خلافات مذهبية وسياسية ولسائس ، بالإضافة إلى أن المساعدات الضخمة التي كان يتلقاها الفرنج بين وقت وأخر من المدن الإيطالية، وهي بيزا وجنوة والبندقية، كانت ذا أثر بالغ الأهمية، لدرجة القول إنه لولا تلك المساعدات ما استطاع الفرنج تحقيق شئ من وجودهم ببلاد الشام(١).

وهكذا فإن سقوط عكا ورحيل آل امبرياتشي أصحاب جبيل من مينائها هو آخر ما ذكر عنهم في بلاد الشام. وقد روى أحد المؤرخين الغربيين الحديثيين وهو كنج King أن صحاحب جبيل رفض آنذاك الخروج من المدينة بعد أن توجه إليها المسلمون ، وتمسك بالأرض التي عاش عليها أجداده قرابة قرنين من الزمان ، منذ عهد وليم وهيو امبرياكو ، حين كانت دفة الأمور تتجه بشدة ناحية الصليبيين (٢). واضطروا أخيراً لمغادرة جبيل واكنهم اتجهوا بعد ذلك إلى جزيرة قبرص وبدأوا يمارسون نشاطهم التجارى في حين اتجه بعض أفراد أسرة امبرياتشي إلى جنوة مباشرة وبدأوا يستعيلون ذكريات الماضي البعيد يوم أن كان لهم الجاه والسلطان في جبيل وغيرها من مدن الشام، وقد ظلت أسرة امبرياتشي تحمل نفس اللقب الخاص بأمير جبيل، أو صاحب جبيل ، سواء في قبرص أو جنوة ، وعمل أفرادها على تدعيم الخاص بأمير جبيل، أو صاحب جبيل ، سواء في قبرص أو جنوة ، وعمل أفرادها على تدعيم نفوذهم داخل قبرص ، واستمروا حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي (نهاية القرن الخامس عشر الميلادي (نهاية القرن التاسع الهجري) حيث قام صراع عنيف بين آخر فرد من أسرة امبرياتشي وبين أحد البنادقة الميرياتشي وبين أحد سلالة أسرة امبرياتشي وبين أحد سلالة أسرة امبرياتشي ، وبمرته ماتت ألقاب امبرياتشي وانتهت من الوجود داخل إيطاليا وخارجها (٢).

ولعله من المقيد هذا الإشارة إلى النظام الذى اتبعته أسرة امبرياتشى لحكم جبيل فى فترات خضوعها للفرنج . فمن المعروف أن جنوة منحت أفراد هذه الأسرة النبيلة المعروفة بأسرة الفيكونتات Viconts ، الكثير من النفوذ والهبات وذلك بموافقة كنيسة القديس لورنزو Sc.Loranzo وكانت مدينة جبيل هي الرائدة في التواجد الجنوى بأجمعه في الشرق الأدنى.

١- مصطفى الكنائي: العلاقات بين جنوة والفاطميين ، مس١٧٤ .

King, Op. cit., p. 299.

٣- مصطفى الكناني: المرجع السابق، ص٢١١-٢١٢ .

قبعد موت مؤسس الأسرة ، توافدت أعداد لاحصر لها كان من الجنوبة عامة وإل امبرياتشى بصفة خاصة على جبيل ، وكان ذلك سعيًا وراء الجاه والسلطان الذي كانوا يحلمون به ليس في جبيل وحدها بل في كل مدن الشام، ولاجدال أن جنوة تدين بهذا النفوذ أولاً وأغيرًا إلى الأمبر ياتشين . فمن جبيل انطلق الجنوبة إلى كافة المراكز والأملاك الجنوبة ببلاد الشام، وبلغ من نفوذ تلك الأسرة ، حسبما أوضحنا سابقًا أن قومون جنوة عقد معها العديد من عقود الإيجار لإدارة أملاكه بالشام، مثال ذلك عقد إيجار أملاك القومون في عكا لمدة عشرين سنة ، والذي وقع في عام ١٥٤ م / ٤١٥هـ (١). اذلك حصلت تلك الاسرة على أملاك ضخمة داخل عكا وأنطاكية واللانقية وغيرها من مدن الشام، مما أدى إلى اتساع نفوذها وتعزيز كيانها ، لدرجة أنها رفضت دفع أية مستحقات تدين بها لجنوة الأم.

لقد ازداد سلطان أسرة امبرياتشى داخل جبيل وخارجها منذ أوائل القرن الثانى عشر الميلادى / أوائل القرن السادس الهجرى، لدرجة أن طغى أل امبرياتشى وتكبروا على جنوة الأم نفسها، وأهملوا كل احتجاج تقدمت به البابوية لحثهم على دفع مستحقات قومون جنوة ومما لاشك فيه أن الحرب الأهلية التى حدثت داخل جنوة نفسها بينها وبين بيزا حول جزيرة سربينيا ، كانت من أهم الأسباب التى أدت إلى استمرار أسرة امبرياتشى في سياستها الانفصالية عن جنوة. ونتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التى مرت بها حكومة جنوة في هذه الفترة ، فقد أرسل قومون جنوة سفارة إلى أسرة امبرياتشى عام ١١٦٨م / ١٢٥هـ عقدت بمقتضاها معاهدة كفلت فيها أسرة امبرياتشى الحرية التجارية للجنوية واعفائهم من كافة الرسوم في جبيل وتوابعها(٢) مما يدل على مدى النفوذ التى تمتعت به أسرة امبرياتشى في جبيل وتوابعها(٢) مما يدل على مدى النفوذ التى تمتعت به أسرة امبرياتشى في

وتعد فترة الحكم الصليبى الثانى لجبيل بعد استعادتها من المسلمين في ١٩٩٧م / ١٩٥هم، من أكثر الفترات التي شهدت فيها جبيل نفوذ تلك الأسرة أكثر من ذي قبل، لدرجة أن قومون جنوة لم يعد له أي سلطان عليها (٢)، لقد كان تمركز آل امبرياتشي في جبيل فرصة سهلت

Byrn, Op. cit., p. 149.

<sup>-1</sup> 

٢- مصطفى الكناني: جنوة والشرق الأدني، ص٢١٠.

مهمة كل تاجر جنوى بالشرق الأدنى بطريق غير مباشر وام تكن أسرة امبرياتشى مخاصة تماما تجاه قومون جنوة، واكن أفرادها لم يبخلوا بئية مساعدات لبنى جلاتهم (۱). لتسهيل مهمة وجودهم ببلاد الشام، خاصة أنه كان وراء هذا قدر من المسالح الخاصة لهم، حقيقة أنه بعد استيلاء صلاح الدين على جبيل تضامل نفوذ آل امبرياتشى داخل جنوة وخارجها ، واكن مع بداية عام ١٢٠٠م / ١٩٥٩ حين قسامت ثورة الأسسر النبيلة داخل جنوة، تمكن آل امبرياتشى من استعادة نفوذهم على جنوة مرة أخرى، وقامت الأسرة بتعيين جودكس كاستيللو Judex Castillo الإشراف على الوجود الجنوى بعكا وتحصيل الإيجارات باسم أسرة امبرياتشى وليست باسم قومون جنوة ، فضلا عن الحصول على ثلث دخل ميناء عكا(٢).

أما عن نظام حكم أسرة امبرياتشي لجبيل ، فقد حكمتها باعتبارها أحد المراكز الجنوية الخاضعة إداريًا لهيئة على رأسها القناصل والفيكونتات الذين كانوا بمثابة السلطة المحلية القضائية، وأصبح من حق أسرة امبرياتشي أن تنظر في شئونها الداخلية في محاكم خاصة بها ، وقد أقيمت تلك المحاكم بعد مجئ الحملة الثالثة إلى بلاد الشام، وسمح لها بذلك نظرا للدور الخطير الذي لعبه الجنوية وآل امبرياتشي في هذه الحملة، فكانت تلك المحاكم بمثابة امتياز جديد حصلت عليه الأسرة يضاف إلى امتيازاتها الأخرى العديدة (٢).

وهكذا تمتعت جبيل تحت حكم أسرة امبرياتشى بقدر كبير من الاستقرار الاقتصادى والازدهار الذى لم تشهده أى مدينة إفرنجية أخرى في الأراضي المقدسة في عصر الحروب الصليبية، مما يلقى الضوء على الظروف التي أحاطت بجبيل دون غيرها فقد أصبح لها مكانة مرموقة وثقالاً عظيمًا بين الفرنج . واستمرت المدينة على هذا الوضع حتى نهاية الوجود الصليبي بها، بعد أن فشل في تحقيق أهدافه، وبعد أن نجح المسلمون في ازاحته من المنطقة . وعادت جبيل إلى حكامها الأصليبي من المسلمين لتنتهى بذلك تلك الصفحة من العلاقات الصليبية الإسلامية ، ومع ذلك فإن الصراع الصليبي الإسلامي لم ينته بقضاء الأشرف خليل على جبيل وأخر المعاقل الصليبية على الساحل الشامي في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي/

Byrne, pp. 155-159.

<sup>-1</sup> 

Byrne, p. 157.

<sup>---</sup>

Byrn, pp. 165-166.

أواخر القرن السابع الهجرى، إذ قامت محاولات أخرى فى القرن الرابع عشر الميلادى/ القرن الثامن الهجرى، ولم يكن مصيرها بأفضل من سابقتها . لقد منيت تلك المحاولات كلها بالفشل، ولم يبق للفرنج من وراء ذلك كله سوى ذكريات أليمة لماض سحيق ، بعد أن دق أخر مسمار فى نعش الحركة الصليبية فى موقعة نيكوبوليس Nicopolis الشهيرة ١٣٩٦م/ ١٣٥٨م، التى قامت بها أوروبا بأسرها لا لإخراج العثمانيين من شبه جزيرة البلقان فحسب ، بل للوصول إلى قلب دولة المماليك فى بيت المقدس أيضًا . وكان الصصاد هو تلك الهزيمة الساحقة التى منيت بها الحملة وإسدال الستار على عصر الحروب المعليبية (١).

١- للمزيد من المعلومات عن دعاة القرن الرابع عشر الميلادي (القرن الثالث من الهجري) لأحياء الفكرة
 الصليبية، والحملات الصليبية التي قامت في ذلك القرن، أنظر:

Atiya, A.S., The Crusade of Nicopolis, London, 1934, Idem. The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938; Idem, Crusade, Commerce and Culture, Bloomington, 1962

#### الخاتمية

استعرضنا على امتداد الفصول السابقة الدور السياسي لمدينة جبيل وأثره على العلاقات الصليبية الإسلامية، ومواقفها حيال طرفي الصراع التي تأرجحت بين السلم والحرب، وإن كان الطابع العدائي هو الغالب عليها. كذلك تناولنا بالدراسة التحليلية العديد من القضايا الهامة التي فرضت نفسها ، والكثير من التساؤلات التي ألحت في طلب الاجابة عنها. واتضح أن صاحب جبيل أثناء خضوعها للفرنج كان مناصراً لبني جنسه من أهل الغرب اللاتيني وعبوا لمدودا للمسلمين ، وفي بعض الأحيان انفرد صاحب جبيل باتضاد موقف عدائي من المسلمين بون أية مساعدة من قبل افرنج الشام، وفي أحايين أخرى اتسمت علاقته بالمسلمين بطابع سلمي. بل لقد بذل قصاري جهده لإبرام اتفاقيات سلام مع المسلمين حين ساءت علاقاته مع بني جلدته من الفرنج ومن وراء ظهورهم . وفي بعض الأحيان كان صاحب المدينة يتنصل من الوقوف إلى جوار الصليبيين أملاً في الانضمام إلى قوة لها وزنها وثقلها لحمايته ضد الخطر المغولي الذي هدد بلاد الشام في وقت من الأوقات. بل شجع المسلمين على تملك واحدة من أكبر الإمارات الصليبية بالشرق وهي طرابلس (۱).

وإذا أمعنا النظر في هذه المواقف التي اتخذها صاحب جبيل اللاتيني حيال كل من المسلمين والصليبيين، والتي قد يبدو فيها التناقض والتطرف ، فإننا سوف نجد أنها كانت أولا وأخيرا تتكيف لتتمشى مع مصالح حكام جبيل من اللاتين من أسرة امبرياتشى الجنوية أولا وقبل أي شئ أخر، وإذا عرفنا أن شعار الجنوية أثناء الحروب الصليبية هو «نحن جنوية أولا وأخيرا»، فسوف نتفهم لماذا تلونت جبيل أثناء حكم أل امبرياتشي لها في سياساتها حيال الصليبيين والمسلمين، ولماذا ناصرت طرفًا ضد الآخر أو العكس. وأيضا لماذا اتخذت أحيانا موقف الحياد حيال الطرفين والمسلمين، كانت مصالحها الخاصة هي التي تتحكم في تكييف مواقفها إزاء الطرفين وطبقًا لمقتضيات الظروف والأحوال السائدة في وقت ما من سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها في العالمين الإسلامي والمسيحي بعامة وفي الأراضي المقدسة بصفة خاصة،

١- انظر القصل الخامس من الكتاب.

كذلك توصلنا إلى العديد من النتائج الهامة التي حددت دور جبيل في خضم هذا الصراع. وقبل الإشارة إلى هذه القضايا التي تناولناها والنتائج التي توصلنا إليها، يجدر الإشارة إلى الشدرات المتناثرة منا ومناك في بطون المسادر العربية والأجنبية ، عن أنواع أخرى من العلاقات التي قامت بين جبيل والمسلمين في مصر والشام إبان الفترة موضوع الدراسة، من اقتصادية وثقافية وغيرها. وهي إما تتحدث عن جبيل مباشرة وإما ضمنا عند الحديث عن العلاقات التي كانت قائمة بين كونتية طرابلس اللاتينية والمسلمين باعتبار جبيل كانت تابعًا قويًا لها في أغلب فترات الحركة الصليبية. ونظرًا لوقوع جبيل على ساحل البحر المتوسط وبالقرب من شهر إبراهيم ، كان يزرع بها شتى أنواع المحصولات التى اشتهرت بها مصر والشام ، فنزرعت قنصب السكر والنارنج والموز والموالح والتمر، وقامت فيها العديد من الصناعات على هذه المحصولات ، مثل صناعة السكر الذي كانت تصدره إلى أوروبا. كما استخلصت زيت النخيل وأنتجت الورق الذي اشتهرت به وتفوقت فيه على طرابلس (١)، والأصباغ القرمزية وقد اشتهرت بها منذ العهد الفينيقي . كذلك اشتهرت جبيل بصناعة المنسوجات الحريرية وغيرها. وقد وصيفها نامس خسرو بأنه كان يوجد بها شتى أنواع الأطعمة والمأكولات الشبهية لم يوجد مثيلها لدى المسلمين. كذلك شهدت جبيل تقدما رائعا في مجال فن العمارة . منذ عهد بني عمار فقد زود الفاطميون مدينتي طرابلس وجبيل بشتي أنواع الفن المعماري. وبني بها المساجد والمدارس والخانقاه والمنشات المدنية المختلفة كالحمامات والخانات والأسواق والجسور وغيرها. كما بني بها في العصر الصليبي العديد من الكنائس والكاتدرانيات والأبراج والأسوار الدفاعية بالإضافة إلى القلعة الشهيرة داخل جبيل والتي بناها أل امبرياتشي .

كذلك تبادات جبيل شتى أنواع المعاملات التجارية مع مسلمى مصر والشام، فقد كان لها ميناء واسع يتسع لعدد كبير من السفن . وإن اشتهارها بانتاج الكثير من المحاصيل الزراعية تطلب ضرورة تصريف الفائض منها إلى الخارج، وفي الواقع لم تكن جبيل حديثة العهد في ازدهارها الاقتصادي ومعاملاتها التجارية، بل كانت منذ أقدم العصور مرتعًا خصبًا لقدوم السفن لاستيراد الأخشاب والورق وتصديرها لكافة الممالك العريقة المعاصرة لعصرها

۱- ناصرو خسرو: سفر نامة ، ص۱۲ .

الفينيقى المزدهر، وعلى هذا أضحت جبيل معقلاً لايستهان به فى الناحية الاقتصادية (١)، ولكن هذا الازدهار لم يلبث أن اندثر بعد استيلاء الأشرف خليل عليها ، فقد قام بتحطيم الكثير من منشأتها ولم يعد لها مكانتها المرموقة التى اشتهرت بها فى عصر التوسع الصليبي،

كذلك شهدت جبيل إزدهارًا علميا رائعًا منذ عهد بنى عمار وحتى نهاية العصر الصليبي(٢)، فقد أصبحت منذ الفتح الإسلامي لها وحتى إستيلاء الصليبيين عليها مركزًا علميًا مرموقا الكثير من الباحثين والدارسين. فقد شيدت فيها دور العلم وخزائن الكتب وكانت تجتذب العلماء والباحثين والدارسين (٢). وقدم إليها شيوخ الأدب والشعر بل كثيرًا ما قدم إلى هذه المراكز العلمية القادة والمحاربون من الفرنج الذين حاولوا الإلمام باللغة العربية . وكان من عوامل إزدهارها ما تمتعت به مدينة طرابلس أيضا في هذا المضمار من شهرة كبيرة في مجال العلم والمكتبات حتى إن مكتبتها كانت من كبرى المكتبات الثقافية في مصر والشام، وحوت على العديد من الكتب النادرة التي دأب بنو عمار في الحصول عليها(٤). ونظرًا لتبعية جبيل لطرابلس في فترات ممتدة أثناء عصر الحروب الصليبية ، فقد انعكس ازدهار طرابلس العلمي على مدينة جبيل .

على أى حال ، لقداحب مدينة جبيل كل من زارها من الرحالة العرب والأجانب نظرا لكل نواحي الإزدهار الذي عاشته المدينة منذ فتح المسلمين لها وحتى استيلاء الأشرف خليل عليها.

أما عن الدور السياسى لجبيل وموقفها حيال كل من المسلمين والصليبيين فقد تعرضنا فى الفصل الأول من الكتاب لقضية هامة وهى الخلط الذى وقع فيه المؤرخون القدامى ، وبخاصة العرب حول تاريخ سقوط جبيل، وعما إذا كان قبل طرابلس أم بعدها، وهل تعرضت المدينة للفزو الصليبي قبل سقوطها. ولماذا تأخر وقوع مدينة جبيل فى أيدى الفرنج حتى عام ١٠٤ م / ١٠٤هـ. وهل حقيقة ما أبداه فخر الملك ابن عمار من تنازلات للقرنج مقابل الرحيل عن ممتلكاته بطرابلس وجبله وجبيل. كما ناقشنا مختلف الآراء التي ثارت حول تاريخ سقوط جبيل

١- الإدريسي: نزمة المشتاق ، ص١٧ ،

٧- أنظر المسرح الجفرافي لمدينة جبيل.

The Encyclopaedia of Islam, vol., I, p. 1057.

٤- السيد عبد العزيز سالم: طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي، ص٢٨٦٠.

وتوصلنا إلى تاريخ محدد بهذا الخصوص، ومن النتائج التي توصلنا إليها في هذا الفصل تحديد المقصود بمدينة جبيل محور هذا البحث وغيرها من المدن التي حملت نفس الاسم في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي ، والخلاف الذي وقع فيه بعض المؤرخين القدامي حينما خلطوا بين جبيل وجبلة.

ومن القضايا التى تعرضنا لها فى الفصل الثانى قضية عما إذا كانت تبعية جبيل الملك الصليبى تبعية مباشرة أم عن طريق كونتية طرابلس، وهل كانت مساهمة جبيل فى حصار صور عام ١١١١م / ٥٠٥هـ، وصيدا عام ١١١٠م / ٤٠٥هـ، وكانت تابعتين المسلمين ، قد تم بارادتها أم بحكم تبعيتها لكونت طرابلس ومن ثم الملك الصليبى فى بيت المقدس. كذلك ناقشنا الدافع من وراء هجمات صاحب جبيل الصليبى على سهل البقاع رغم وجود علاقات طيبة بين طغتكين أتابك دمشق وبرتراند صاحب طرابلس والسيد الأعلى لآل امبرياتشى الذى لم يتمكن من كبح جماح هيو امبرياكو حاكم المدينة ، ومن بين النتائج التى توصلنا إليها أن أل امبرياتشى لم يكونوا منذ البداية على استعداد لقبول وصاية أحد ولكنها كانت مسألة تقاليد من الإقطاعيات الصغيرة تجاه الإمارات الكبيرة فحسب ، وأوضحنا أن مشاركة أل امبرياتشى فى هذه الصراعات ضد المسلمين لم يكن رغمًا عنها بل طوعًا وحبًا فى المزيد من الامتيازات الاقتصادية والاستراتيجية داخل أى مدينة يستولى عليها الفرنج ، وأصدق مثل على ذلك وجود اسم امبرياتشى على كل المراسيم والوثائق التى أبرمت طوال عصر الصروب الصليبية، وهذا غنى عن أى إيضاح .

أما الفصل الثالث من الكتاب فمن القضايا التى ناقشناها ، اشتراك أخى صاحب جبيل وليس هيو نفسه فى موقعة مرج عيون عام ١٩٧٩م / ١٩٥ه ، الأمر الذى اختلف حوله المؤرخون العرب، وبينا أن عدم اهتمام الكثيرين بالتعرض لاسم حاكم جبيل من قبل صلاح الدين بعد حطين، أوجد فجوة بالنسبة لنا تتلخص فى الظروف التى عاشتها جبيل فى ظل الحكم الإسلامى والموضع الإدارى فيها وقتذاك . وقد نوهنا فى هذا الفصل لقضية هامة هى أن سقوط جبيل لم يكن المسئول عنه أولا وأخيرا حاكم المدينة من قبل المسلمين الذى تأمر مع الفرنج وسلمهم المدينة عام ١٩٧٧م / ١٩٥ه ، ولكن المسؤلية الحقيقية لضياع جبيل من قبضة المسلمين تقع على أمراء البيت الأيوبي بعد وفاة صلاح الدين بسبب الخلافات التى ثارت بينهم. وكان هذا إيذانا باندثار قوتهم وسقوط قلاعهم ومدنهم فى أيدى الفرنج مرة أخرى . وكان هذا

من بين النتائج التي توصلنا إليها حيث أنها تعد صورة مكررة لعصر الضعف الفاطمي والذي أدى إلى سقوط المدينة من قبل عام ١١٠٤م / ٤٩٧هـ في أيدي الصليبين .

أما الفصل الرابع فمن أهم النتائج التى توصلنا إليها هو بداية الشقاق الذى ظهرت بوابره عام ١٢٠٨م/ ١٥٠٥هـ بين إفرنج الشام، والذى يتعلق بمشاركة جاى الأول امبرياكو في حملة رينارد دى دامبيير ضد المسلمين ببلاد الشام في الوقت الذى رفض فيه باقى الفرنج الوقيق إلى جواره، وتوصلنا أيضا إلى أنه على الرغم من عدم ورود إشارات عن الدو انعسكرى المستقل لجبيل في الحملة الخامسة لصالح الفرنج، إلا أن هذا لم يمنع مشاركتها فيها. والدليل على ذلك أن جاى امبرياكو كان على رأس السفارة المرسلة من قبل الصليبين إلى الملك الكامل لإبرام الصلح. وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على المكانة المرموقة التي تمتع بها حكام جبيل الملاتين أنذاك. كما استنتجنا أن موقف جبيل من الامبراطور فردريك الثاني عين قدم إلى بلاد الشام، ثم موقفها منه أثناء رحيله إلى قبرص ومنحه الأموال اللازمة التي طلبها، وأيضا مشاركة أخي صاحب جبيل في الصراع الدامي في قبرص كأحد نواب الامبراطور ضد أل ابلين—كل هذا أثر على علاقة جبيل بالمسلمين، ولم تعد تسلك منهم الموقف الامبراطور ضد أل ابلين—كل هذا أثر على علاقة جبيل بالمسلمين، ولم تعد تسلك منهم الموقف العدائي المآلوف، الإنشغالها بالصراع الصليبي في كل من قبرص والأراضي المقسة.

وتوصلنا في الفصل المخامس إلى العديد من النتائج الهامة التي ترتبت على المسراع القائم بين جبيل والفرنج بعامة وبينها وبين مدينة طرابلس والبنادقة بخاصة. فقد اشتد المسراع ، لدرجة أن كونت طرابلس كان سببًا في مقتل أحد حكام جبيل وهو جاى الثاني، ومن قبله برتراند امبرياكو . والقضية الهامة هنا هي رغبة المدينة في الاستقلال بشئونها ، مما يدل على السطوة والقوة التي تمتعت بها جبيل في ظل الحكم المسليبي لها في أواخر عصر الحروب المسليبية. وقد أشرنا أيضا إلى محاولة تقرب جبيل في هذه الفترة من المسلمين أكثر من مرة ، الأولى عند اشتداد الخطر المغولي على عهد السلطان قطز ، والمرة الثانية حين ارسل بارثاميو امبرياكو رسائته للسلطان قلاوون يشجعه على تملك طرابلس على أن تكون مناصفة بينهما بعد امبرياكو رسائته للسلطان قلاوون يشجعه على تملك طرابلس على أن تكون مناصفة بينهما بعد وبالتالي تقويض النفوذ الفرنجي بأجمعه في الشام منذ عهد قلاوون وحتى حكم الأشرف خليل وبالتالي تقويض النفوذ الفرنجي بأجمعه في الشام منذ عهد قلاوون وحتى حكم الأشرف خليل الذي استولى عليها بصفة نهائية وأخيرة عام ٢٩٢٧م / ١٩٤٤هـ .

أما عن جبيل على عهد المماليك فلم تعد تحظى بنفس المكانة التي كانت تتمتع بها في عصر

التوسع الصليبى ، فقد حطم الأشرف خليل معظم مبانيها وتحصيناتها حتى لاتكون مطمعا مرة أخرى ، ولم يبق إلا على البرج القريب من الميناء وبعض الحصون الممتدة على الساحل من طرابلس إلى جبيل (۱). وهذا يعكس الحال بالنسبة لطرابلس الجديدة التى أنشأها قلاوون، فقد اندهرت على عهد المماليك وتركزت بها شتى النشاطات التجارية، ومعها بيروت واللانقية ، خاصة بعد تلاشى أمر عكا وصور وجبيل وأنطاكية(۲). والدليل على ذلك هو عدم ورود أية اشارات عن جبيل ودورها الاقتصادى في العصر المملوكي .

وعلى الرغم من إندثار أمر جبيل وسقوطها ومن قبلها أعظم القلاع الصليبية وهي عكا في قبضة المماليك، فإن ذلك لايعنى انتهاء المطامع الصليبية في بلاد الشام أو مصر. إذ أخذ قادة الدعوة للحركة الصليبية يمارسون نشاطهم من جديد من أجل الاستحواذ على تعاطف القادة والأمراء الأوربيين معهم، وإن كانت ضغوطهم الدبلوماسية قد أخذت طابعًا جديدًا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين/ القرنين الثامن والتاسع الهجريين، ذلك أن دعوتهم لم تعد تعتمد على المجالس الدينية مثل مجلس كليرمونت ومجلس ليون الكنسي وغيرها ولكن على المؤلفات والكتب والمذكرات والرسائل الشخصية للقادة بالغرب الأوربي، لشرح أهداف الحركة الصليبية، ووسائل تعويلها وتتبع أخبارها، وسبل انجاحها . ومن هؤلاء الدعاة بطرس ديبوا Pierre de Thomas ويمركارد من جبل صهيون Philipe de Méziere ويطرس دي توما وغيرهم (٢).

وأضحت جزيرة قبرص مرتعًا خصبًا انمو هذه الفكرة وترعرعها بعد أن أصبحت الملاذ الذي تجمع فيه كل طريد من الفرنج بعد أن استولى الماليك على بقايا حصونهم ومعاقلهم بالساحل الشامي، وقد عمل بطرس لوزنيان ملك قبرص اللاتيني (١٣٥٩– ١٣٦٥م / ١٧٠٠هـ) على تجسيد هذه الدعوة في شكل حملة جديدة كان هدفها مدينة الاسكندرية عام ١٣٦٥م / ١٧٧هـ، وما يهمنا في شأنها هو عدم ظهور ما يدل على اشتراك آل امبرياتشي

١- الإدريسي: نزمة المشتاق، ص١٧ ، ١٨، وأيضاً : السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام، ص٢٩٧ .

٧- السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام، ص٢٨٢ .

٣- جوزيف نسيم يوسف: دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، ص٢٠٠.

أصحاب جبيل السابقين فيها، فعلى الرغم من هجرتهم إلى قبرص ، إلا أن تلك السلالة اندثرت تماما بمقتل أخرهم على أيدى البنادقة (۱)، ولكن هذا لايعنى أن عدم اشتراك فرع من الجنوبين ، أن كل الجنوبة أحجموا عن ذلك. فمن الطبيعى أن تشارك مدينة جنوة بالمال والعتاد لتدعيم الحملة تطبيقا لمبدأها الذي سارت عليه. كما لانستبعد اشتراك بعض الجنوبين الذين حملوا لقب امبرياتشى في الحملة المذكورة ، لأنه ورد في دورية الشرق اللاتيني Revue Orient أن اسم امبرياتشى انقسم إلى أكثر من فرع، ظهر الفرع الثاني وترعرع في قبرص منذ أوائل القرن الرابع عشر الميلادي / أوائل القرن الثامن الهجرى، ولكن هذا الفرع لاعلاقة له بسادة جبيل السابقين(۱)، الذين تناولنا تاريخهم على صفحات هذا البحث.

ومهما يكن ، فقد أخذت مدينة جبيل تنكمش وتتقوقع بالتدريج، ولم تعد لها الأهمية التي كانت تتمتع بها في الفترة الزمنية موضوع البحث. وهكذا أسدل الستار على صفحة من تاريخ الصراع الصليبي الإسلامي، يرتفع عن صور ومشاهد أخرى للصراع بين الشرق والغرب تشكلت انتلائم مع الظروف والأحوال.

١- أنظر الفصل الخامس من الكتاب.

# أسماء سادة جبيل والتسلسل الزمنى لدد حكمهم بالتقويمين الهجرى والميلادى

#### نقلاعن:

Grousset, R., Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, t. III.

۱۱ – بییر امبریاکو Pierre (۱۲۸۸ / ۱۳۱۰ م / ۱۳۱۰ مریاکو اوران

۱۰- بارتلمیوا امبریاکو Barthélemy (۱۲۸۷–۱۲۸۸م / ۱۲۸۸–۱۰

۱- لم يحدد جروسيه بدقة تاريخ تولى أول فرد من أسرة امبرياتشى حكم جبيل وذكره بأنه وليم. ولكن أول حاكم هو هيو امبرياكو ، وحكم منذ عام ١١٠٤ وليس ١١٠٩ ، أى بعد سقوط جبيل مباشرة في أيدى الصليبين. والمزيد انظر الفصل الأول من الكتاب .

٢- لم يتسن لنا معرفة من حكم من أسرة امبرياتشي من الفترة ١١١٩-١٢٢٦م .

٣- الفترة من ١١٨٧ -١١٩٢ كانت فيها جبيل في حوزة المسلمين وإذا لم يذكر جروسيه من حكم فيها من أسرة امبرياتشي لابتعادهم عن المدينة. وللمزيد أنظر الفصل الثالث من الكتاب.

٤- حكم بوهمند الخامس جبيل بصورة غير مباشرة ، وذلك بحكم أنه ابن بلايسانس سيدة جبيل والتى
 كانت زوجة لبوهمند الرابع، أنظر الفصل الرابع من الكتاب .

٥- الفترة من ١٢٦٣-١٢٧٠م لم يحدد جروسيه من حكم جبيل فيها ، سوى أنه ذكر أن هنري امبرياكو
 قد تزوج من ايزابيلا ابنة باليان ابلين سيد بيروت .

١- اختلفت الروايات الأجنبية والعربية حول اسم آخر حاكم لجبيل ، فقد جاء في دورية الشرق اللاتيني أنه بيير ابن جاي امبرياكو الذي هرب إلى قبرص، في حين ذكرت المصادر العربية أن دسيرجي، أو جاي والمرجح أنه بيير ابن جاي الثاني الذي عاد من قبرص بعد استقرار الأمور داخل جبيل على عهد السلطان قلاوون. وللمزيد أنظر : الفصل الخامس من الكتاب .

# قائمة المصادر والمراجع بيان بالمختمسرات

A. O. L

Les Archives de L'Orient Latin

Bib. des Crois Michaud Biblothé que des Croisades.

Encyc. American Encyclopaedia American, editor in chief A.H. 1945.

Encyc. Brit. Encyclopedia Britannica.

Encyc. of Islam Encyclopedia of Islam.

G.D.F. Bongars, Gesta Dei Per Francos.

P.P.T.S. Palestine Pilgrims Text Society.

R.H.G.F. Recueil des Historiens des Gaules et de la France.

R. H. C. Doc. Arm Recueil des Historiens des Croisades Documants

Armeniens.

R. H. C.- H. Occ Recueil des Historiens des Croisades Historiens Occidentaux.

R. H. C.- H. Or. Recueil des Historiens des Croisades Historiens Orientaux.

R. O. C. Revue de L'Orient Chrétien.

R. O.L. Revue de L'Orient latin.

#### مجموعات الحروب الصليبية

- Recueil des Historiens des Croisades, publie par le Soins de L'Académie des Inscriptions et Belles - Lettres, in 16 huge folio
  - vols, Paris, 1841-1906.
  - I. Historiens Occidentaux, 5 tomes (1844-1895).
  - II. Historiens Orientaux (Arabes), 5 tomes (1872-1906).
  - III. Historiens Grecs, 2 tomes (1875-1881).
  - IV. Documents Arméniens, 2 tomes (1869-1906).
  - V. Loisou Assiser de Jerusalem, 2 tomes (1869-1906).
- Bouquet, M (ed). Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 24 Vols., Paris, 1738-1904.
- Reinaud, M., Extraits des Historiens Arabes relatife aux guerres des Croisades, Paris, 1829.
- Les Archives de L'Orient latin, Pupilees Par la Societé de L'orient latin, 2 vols ., Paris, 1881 et 1887.

Textes, inventaires, et études originales.

- Palastine Pilgrims' Text Society . 13 vols. and general Index, London, 1887-1897.
- Revue d'L'Orient latin, Pupliée sous la direction de MM. le marquis de vogué et ch. Schefer Paris, 1893-1991.
- Revue de L'Orient Chrétien, dirigée par R. Craffin et F. Nau Paris, 1905-1924.

#### المسادر الأصلية الأوروبية

- Actes du Notaire Genois lumberto De Sambuceto., in R. O. L., t, II, Paris, 1893.
- Actes Genois d'Armenie, in A. O. L., t. I, Paris . 1884. p. 434.
- Albert d'Alix, Histoiria Hierosolymitana, Ed. R.H. C.H. Occ, t. IV, Paris , 1879, pp. 265-713.
- Ambroise, The Crusade of Richard Lion Heart, Translated from the old french by Merton Jerome Hubert, with notes and documantation by.

  J.L. lamonte New York, 1941.
- Annales de Terre Sainte, 1095-1291, Puplieé's par R. Rohricht et G. Raymond, in A.O.L., t. II, Paris, 1884, pp. 429-461.
- Anonymous, Gesta Francorum, R.H.C.- H. Occ, t, III, Paris. 1866, pp. 122-163.
- Auctor Radulfo Codomensi, Gesta Tancredi In Expeditione Hieroslymitane, A. H. C.- H. Occ, t. III, Paris, 1866, pp. 603-716.
- Assises de la Haute Coure, in Assises de Jerusalem, t. I, Paris 1841, pp. 475-571.
- Baldrici Episcopi, Histoire Jeruslimitana, R. H. C., H. Occ, t, IV, Paris, 1879, pp. I-III.
- Caffaro Caschifelone, De Liberatione Civitatum Orientis Liber. Ed. R.H.C.- H. Occ., t. V. pp. 747-73.
- Chartes des Comtes de Dampierre, in A, O. L., t., II, Paris 1884, pp. 184-207.
- Eracles, L. Estoire de Eracles Empereur et la Conqueste de la Terre d'Outremer, Ed. R.H.C.- H. Occ., t. II, Paris, 1859, pp. I- 181.

- Fetellus, Description of the Holy Land. Cf. P. P. T. S., vol. V London 1892.
- Fouchere of Chartres, A History of Expedition to Jerusalem (1095-1127).

  Trans . by Frances Rita, Ryan (Sister of St. Joseph), Edited with Introductions by Garlod S. Fink-knouville, U. S. A., 1969.
- Guberti Abbatis, Gesta Dei per Francos, R.H.C.- H. Occ., t. IV, Paris 1879. pp. 124-201.
- Hethoum, comte de Groigos, Table Chronlogique, Ed. R. H.C.- Doc Arm., t. I, Paris. 1869, pp. 469-490.
- Histoire des Princes d'Antioche, Bohemond V. in, R.O.L. t. 4, Paris, 1893, p. 398.
- Historia Gotfridi, Anonymi Rhen. Hist, Et Gesta Ducis Gotfribi, R.H.C.- H. Occ, Paris, 1879, pp. 439-452.
- Jeane dIblin, Assises de Jeruslem, 2 toms, Paris, 1841, pp. 5-499.
- Imaginibus Historiarum, R.H.G.F., t. 17, Paris, 1868, pp. 615-659.
- Jaques de Vitry, Bishop of Acre Subsequently Cardinal Bishop Tuscubusm legate in France and Germany in P.P.T.S., vol, II, London, 1896, p. 19.
- John Poloner's Descripition of the Holy Land, in P.P.T.S., vol. 6 London, 1893, p. 33.
- Joinville, Jean de, Memoris of Louis IX King of France (Commonly called Saint Louis). An English translation by colonel Johns of hafod. Cf. chronicles of Crusades Bohn's ed. London, 1948, pp. 341-556.
- Les Gestes des Chiprois, Ed, R.H.C.- Doc Arm, t. II, Paris 1906, pp. 654-871.
- Les lignages d'Outremer, in Assises de Jerusalem, t. II, Paris 1843, pp. 449-474.

- Marino Sanuto's, Secretes for true crusades to help them to recover the Holy land, trans. by Amury Stewart, in P.P.T.S., vol. 12, London 1895, p.6.
  - Mathew d'Edesse. Chronique. (962-1136) in Bibiotheque Historique R.H.C- Doc. Arm, C.I Paris, 1869, pp. 1-149.
- Mathew of Westminster, the Flowers of History, 2 vols., London 1953.
- Michel Le Syrian, Extrait de la chronique de Michel le syrien R. H. C. Doc. Arm, t. I, Paris, 1869, pp. 310-411.
- Oliver of Padenborn, The Capture of Damietta, trans by John J. Gavigan, phila delphia, 1948.
- Robert Monachi, Historia Iheraslimitane, R. H. C. H. Occ., t. III, Paris, 1866-, pp. 756-882.
- Roger of Hoveden, Annals, Comprising the History of England and other countries of Europe from A. D., 732 to A. D. 1201, Ttans. from the latin with notes and illustrations by Henry T. Riley, 2 vols., London 1883.
- Rothelin, Continuation de Guillaume de Tyre, dite du manuscrit de Rothelin (1229-1261) ed. R.H.C.O. Occ., vol II, Paris, 1859, pp. 49-639.
- Sur, La Prise De Jérusalem, R. H.C.H. Doc. Arm., t. I., Paris, 1869, pp. 224-30.
- Testament de Notre Seigneures R. O. C.I, I, Paris, 1906, p. 270.
- Tudebodus, Imitatus et continuatus, Historia Peregrinorum, R. H. C.- H. Occ., t. III, Paris, 1866, pp. 170-228.
- Vita Henrici II Angliae Regis, R.H.G.F, t. 17, Paris 1873, pp. 437-545.
- William of Tyre, Ahistory of the Deeds done beyond the sea trans, and annotated by E.A. Babcock and A.C. kery, 2 vols., New York, 1943.

#### المضطوطات والمضطوطات المعورة

ابن أبى السرور: (١٠٢٨هـ / ١٦٩٦) محمد بن محمد بن أبى السرور زين الدين البكرى: «عيون الأخبار ونزهة الإبصار» ، دار الكتب المصرية، رقم ٧٢ تاريخ ،

اين أبيك : (ت ٢٣٢١هـ - ١٣٣١م) أبويكر بن عبدالله :

١- «درر التيجان وغرر تواريخ الأزمان» ، مكتبة البلدية، رقم ٢٨٢٨هـ،

٢- «كنز الدرر وجامع العزز»، ج١، دار الكتب المصرية رقم ٢٤٢٤ تاريخ .

ابن بهادر: (عاش في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن

«فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر»، دار الكتب المصرية، رقم ٤٩٧٧ تاريخ .

ابن الجوزى «سبط» (ت ١٥٤هـ/ ١٢٥٧م) أبو الظفر شمس الدين يوسف ابن قراؤغلى «مرأة الزمان في تاريخ الأعيان»، ج٨، دار الكتب المصرية، رقم ٢١٨١ تاريخ.

ابن دقماق : (ت٥٠١هـ/ ١٤٠٧م) صبارم الدين ابراهيم بن محمد بن إيدمر العلائي .

١- «نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» الموجود منه قطعتان: إحداهما تبتدي من عام ١٩٨٨هـ وتنتهي بعام ١٥٩هـ، وهي التي رجعنا إليها، دار الكتب المصرية رقم ١٧٤٠.

٢- «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، دار الكتب المصرية رقم ١٥٢٢ تاريخ .

ابن الشحنة الحلبي: (ت ٥٨١هـ / ١٤١٢م) أبن الوليد محب الدين محمد بن محمد «روض المناظر في علم الأوائل والأواخر» دار الكتب المصرية، رقم ٥٥ تاريخ .

ابن الفرات : (ت ١٩٠٧هـ / ١٥٠١م) ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم على «تاريخ الدول والملوك» ، ١٨ مجلدًا، دار الكتب المصرية ، رقم ٣١٩٧ .

أبو المحاسن: (٤٧٤هـ / ١٤٦٩م) جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تفرى بردى:

«المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى»، ٣ ج، دار الكتب المصرية، رقم ٥٥٣٧.

بامضرمة : (عاش في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) أبو محمد بن عبدالله بن أحمد بن على :

«قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر» ، ٦ج ، دار الكتب المصرية ، رقم ٤٤١٠ تاريخ .

البغدادي: (ت ١١٠٢هـ / ١٦٩٠م) أحمد بن عبدالله:

«عيون أخبار الأعيان ممن مضى من سالف العصر والأزمان»، ٢ ج، دار الكتب المصرية، رقم ٣٨١٠ تاريخ .

بيبرس الداودار: (٥٢٧هـ/ ٥٣٣٥م) الأمير ركن الدين بيبرس المنصورى:

«زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة»، ج١ ، مكتبة جامعة القاهرة ، رقم ٢٨، ٢٤ تاريخ .

الذهبى: (ت ١٤٨هـ/ ١٣٤٨م) أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز شمس الدين، «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام» قطعتان في مجلد واحد: الأولى منها تشتمل على الطبعة ٢٧ سنة ٢٦١هـ: سنة ٢٧٠هـ، والثانية من سنة ٢٤٥هـ إلى سنة ٠٥١هـ، دار الكتب المصرية، رقم ١٤٥٢ تاريخ،

السلامى: (تاريخ الوفاة غير معروف) شهاب الدين أحمد:

«مختصر التواريخ»، دار الكتب المصرية، رقم ه١٤٣ تاريخ .

المعقدى: (ت ١٣٦٤هـ / ١٣٦٢م) معلاح الدين أبو المعقا خليل:

«الوافى بالوفيات»، ٧ ج فى ١٧ مجلد - دار الكتب المصرية، رقم ١٢١٩ تاريخ.

العينى: (ت ٥٥٨هـ / ١٥٤١م) بدر الدين أبو محمد بن أحمد بن موسى.

«عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ٢٣ جزء في ٦٩ مجلداً ، دار الكتب المصرية، رقم ١٩٨ تاريخ .

الفازانى: (عاش فى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى) فضل الله أبو الخير الملقب بالرشيد.

«تاريخ الفازاني»، ٤ جزء، دار الكتب المصرية رقم ٢٦٦ه تاريخ .

الفيومى : (حوالى ٧٧٠هـ/ ١٣٦٨م) أحمد بن محمد بن على:

«نثر الجمان في تاريخ الأعيان»، المجلد الثاني، يبدأ من أثناء سنة ٦٢٣هـ وينتهي إلى أثناء سنة ٦٨٩هـ، دار الكتب المصرية، رقم ١٧٤٦ تاريخ ،

الكتبى: (ت ١٧٦٤هـ / ١٣٦٣م) محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن فخر الدين.

«عيون التواريخ»، ١٦ مجلد، يهمنا منها مجلد مكتوب عليه أنه الجزء العشيون ويبتدئ من سنة ١٤٥هـ وينتهى إلى سنة ١٧٠هـ، دار الكتب المصرية، رقم ١٤٩٧ تاريخ .

النويرى الكندى: (ت ٧٣٢هـ / ١٣٣٢م) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد: «نهاية الأرب في فنون الأدب»، ٥٥ مجلداً، دار الكتب المصرية، رقم ٤٩٥ .

#### المساس الأصطية العربية

ابن الأثير الجزرى: (ت ١٣٠هـ/ ١٢٢٤م) أبو الحسن بن أبى الكرم الملقب عن الدين: «الكامل في التاريخ»، طبعة بيروت، ١٩٩٦،

ابن بطوطة : (ت ٧٧٩هـ / ١٣٧٧م) أبوعبدالله بن محمد عبد الله: «مهذب رحلة ابن بطوطة المسماء تحقة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأستقاره ، ٢ ج، القاهرة ١٩٣٧ .

ابن تغرى بردى : (ت ٤٧٤هـ / ١٤٦٩م) جمال الدين أبو المحاسن بن يوسف:

«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»، ١٢ ج، القاهرة ١٩٢٩-٥١٠١.

ابن حوقل: (عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) أبو القاسم محمد: هصورة الأرض، ، بيزوت ، بدون تاريخ ،

ابن خردانبة: (ت في حدود ٢٠٠٠هـ) «المسالك والممالك» يريل ١٨٨٩م.

ابن خلدون : (ت ٨٠٨هـ / ٤٠٦م) عبد الرحمن محمد:

«العبر وبيوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبربر ومن عامسهم من نوى السلطان الأكبر، بيروت، ١٩٦٨ .

ابن خلكان : (ت ١٨٦هـ / ١٢٨٢م) شمس الدين أبو العباس أحمد ابن إبراهيم: «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج٢، بيروت ١٩٧٠ .

ابن شاهين : (ت ٧٨٢هـ/ ١٤٦٧م) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى:

«كتاب زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك» اعتنى بنشره وتحقيقه بولس راديس، باريس، ١٨٩٤م.

ابن شداد : (ت ١٣٢٦هـ/ ١٢٣٨م) أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة :
«سيرة صيلاح الدين الأيوبي المسماء بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية»،
القاهرة ١٩٦٤،

ابن عبد الظاهر: (ت ١٩٩٢هـ/ ١٢٩٢م) محى الدين:

١- «الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر»، تصقيق عبد العزيز الضويطر، الرياط، ١٩٧٦م.

٢- «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المتصور» ، تحقيق د. مراد كامل،
 القاهرة، ١٩٦١م.

ابن العديم: (ت ١٦٦٠هـ / ١٢٦٢م) أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله «زيدة الطلب من تاريخ حلب» ٢ ج ، تحقيق سامى الدهان ، دمشق ، ١٩٥٤ .

ابن العماد: (ت ١٠٨٩هـ/ ١٦٧٩م) أبو الفلاح عبد الحي بن على بن محمد «شدرات النماد في أخبار من ذهب» لاج ، بيروت، بدون تاريخ للطبع ،

ابن القالانسى: (ت ٥٥٥هـ/ ١١٦٠م) أبويعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد دنيل تاريخ دمشق ، بيروت ، ١٩٠٨م.

ابن كثير القرشى: (ت ٤٧٧هـ / ١٣٧٣م) عماد الدين أبو الفدا اسماعيل ابن عمر: «البداية والنهاية في التاريخ »، ١٤ ج، القاهرة ١٥٦١ - ١٣٥٨هـ.

ابن منقذ: (ت ١٨٨٤هـ / ١١٨٨م) مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة ابن مرشد. «كتاب الاعتبار» نشر فيليب حتى ، بوسطون ، ١٩٣٠ .

ابن میسر : (ت ۱۸۵۰هـ / ۱۸۵ م) کمال الدین ابن میسر: «منتخبات من تاریخ ابن میسر» باریس، ۱۹۵۱ .

R.H.C.- H. Or . t. III .

ابن واصل: (ت ١٩٩٧هـ / ١٢٩٨م) جمال الدين أبوعبدالله محمد بن سالم بن واصل: «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» الأجزاء ١-٣.

تحقيق د. جمال الدين الشال، القاهرة ، ١٩٦٠-١٩٦٠ ، جزء من ٤-ه ، تحقيق د. حسنين محمد ربيع ومراجعة د. سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة ١٩٧٧ .

أبوشامة : (ت ١٦٥هـ / ١٢٦٧م) عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم ابن عثمان شهاب الدين :

١- كتاب «الروضيتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، جزءان في مجلد واحد، القاهرة ١٢٧٨-١٢٨٨هـ .

- ٢- «تراجم رجال القرنين السادس السابع المعروف بالذيل على الروضيين» نشر السيد عزت العطار الحسيني، الطبعة الثانية، بيروت ١٩٧٤، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٤٧.
- أبو القدا : (ت ٧٣٢هـ / ١٣٣١م) الملك المؤيد عماد الدين أبو القدا اسماعيل ابن على:
  ١- «المختصر في أخبار البشر ، ويعرف بتاريخ أبي القدا»، ٤ أجزاء ، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٠٦ .
  - ٧- «تقويم البلدان» نشرة رينو وديسلان، باريس ١٨٤٠ .
- أبو اليمن العليمى: (ت ٩٢٧هـ / ١٥٢١م) أبو اليمن عبد الرحمن بن مجير الدين «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، المخطوط بمكتبة البلدية تحت رقم ٣٠٩٠.
- البغدادى: (ت ١٦٦٨هـ / ١٣٦٩م) الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث العامية بأرض مصره القاهرة ١٢٨٦م.
- البكرى الوزيرى : ابن عبدالله بن عبدالله ابن الوزير ابن مصعب البكرى: «معجم ما استعجم رجعنا للجزء الأول، باريس، ١٨٧٦م.
- السيوطى: (ت ١٩١١هـ/ ١٥٠٥م) عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ، ٢ ج ، القاهرج ١٣٢٧هـ .
- الأصفهانى: (ت ٩٧ هه / ١٢٠١م) عماد الدين محمد بن محمد بن حامد «الفتج القسى في الفتح القسى»، تحقيق محمد محمود صبح، القاهرة ١٩٦٥م.
  - البندارى : (ت ٢٢٦هـ / ١٢٢٥م) الفتح بن على:
- «سنا البرق الشامى»، (اختصار كتاب البرق الشامى للعماد الكاتب) تحقيق د. فتحية النبرارى القاهرة ١٩٧٩م.
- الدمشقى: (ت ٧٢٧هـ / ١٣٢٧م) محمد بن أبي طالب الأنصبارى الصوفى المعروف بشيخ البروة والمكتى بالدمشقى .

«نخبة الدهر في عجائب البر والبحر». كوبنهاجن ١٨٠٤م.

القلقشندى: (ت ١٢١هـ / ١٤١٨م) أحمد بن على بن أحمد عبدالله «صبح الأعشى في صناعهة الإنشاء ، ١٤ ج القاهرة ١٩١٧–١٩٢٠ .

المقدسى: (عاش فى القرن الرابع الهجرى/ القرن العاشر الميلادى) شمس الدين أبو عبدالله المعروف بالبشارى:

«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» الطبعة الثانية، ليدن، أبريل ١٩٠٦م.

المقريزى: (ت ٥٤٨هـ / ١٤٤٢م) تقى الدين أبو العباسي أحمد:

۱- «السلوك لمعرفة دول الملوك»، الجنزمان ۲۰۱، كل جنزء في ثلاثة أقسسام.
 تحقيق د. مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٣٤-١٩٤٧ .

Y- «المواعظ الاعتبار بذكر الخطط والآثار» ، ٢ ج، القاهرة ١٣٢٥هـ .

٣- «اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين والخلفا» ج١، نشر وتحقيق د. جمال الدين الشيال، القاهرة ١٩٤٣، ج٢،٢ نشر وتحقيق د. محمد حلمى أحمد، القاهرة ، ١٩٧١.

ناصر خسرو علوى: (ت ٥٦٦هـ / ١٠٦١م) أبو معين الدين :

«سقر نامة» نقله إلى العربية وعلق عليه د. يحيى الخشاب، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٤٥م.

ياقون الحموى: (ت ٢٦٦هـ / ٢٢٨م) أبوعبدالله ياقون بن عبد الله الملقب شهاب الدين:
«معجم البلدان» ، ٤ أجزاء، ط، بيرون ، ١٩٥١، الجزء الرابع ق٢ طبعة ليبزج
١٨٦٩م،

## المراجع الثانوية الأوربية

- Atiya, A. S., The Crusade of the later Middle Ages London, 1938.
- Barthold, W., Historie des Turces d'Asia centrale, Adoptation Française par Mme M; Donekis, Paris, 1915.
- Besant, W., & Palmer, E., Jerusalem, The city of herod and Saladin, London, 1899.
- Bouchier, E., A Short history of Antioch, Oxford, 1221.
- Bréhier, L., Histoire de la premiere Croisade London 1938.
- Bruc, C., Byblos, Jebail, Beirut, 1956.
- Byrne, E, H., The Genoese Colonies in Syria, New York, 1928.
- Cahen, C., La Syria de Nord a Epoque des Croisades et la Principauté franque d'Antioche Paris, 1940.
- Calmette, J., Le Mond Féodal, Paris, 1937.
- Campbell, G., The Crusades, London, 1935.
- Chalandon, F., Histore de la Premiere Croisade, Paris 1925.
- Conder, C.R., The latin Kingdam of Jerusalem. London, 1897.
- Daru, Le Comte, Histoire de la Répubique de Venice 10 toms, Bruxelles, 1840.
- Gibbon, E., The Crusades, A. D. 1095-1291, London, 1870.
- Grousset. R., Histoire des Croisades et du Royame Franc de Jerusalem, 3 toms. Paris, 1948.
- Iorga, N., Bréve Histoire des Croisades et de leure Fondations en Terre Sainte, Paris, 1924.
- King, E.J., The Kinghts Hospitallers in the Holy land London, 1931.
- Lamb, H., The Crusades the Flame of Islam London 1939.
- Lane Poole, St., Sladin and the fall of the kingdom of Jerusalem, New-York, 1898.

- Nante, J. Histore de Liban, Paris, 1936.
- Richard, J., The latin Kingdom of Jerusalem translated by J. Shirley, 2 vols, Oxford, 1953.
- Rohricht, R., La Croisade du prince Edouard Angletterre (1270-1274) in , A. O.L., t. I, Paris, 1881.
- Rey, E. G., Les Seigneurs de Giblet, in R.O.L., t. III, Paris 1900-1901, pp. 399-425.
- Runciman, S., The History of the Crusades, 3 vols, London 1971.
- Setton, (ed.), A History of the Crusades, 2 vols, Philadelphia, 1958.
- Smail, R. C., The Crusades in Syria and the Holy land London, 1973.
- Treece, H., The Crusades, New York, 1914.
- Waston, C. M., The Story of Jerusalem, New York, 1912.
- Williams, Jay, Knights of the Crusades, New York, 1962.

### المراجع الثانوية العربية

اميل أدة: جبيل مهد الابجدية، بيروت ١٩٦٩.

بيير سمالي: المؤرخون في العصبور الوسطى، ترجمة د، قاسم عبده قاسم، القاهرة 1979م.

#### جوزيف نسيم يوسف (دكتور):

١٥- العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى، ط. ثانية ، الإسكندرية
 ١٩٦٧ .

٢-- العدوان الصليبي على محصر: هزيمة لويس التاسع في المنصسورة،
 الإسكندرية ١٩٦٧،

٣- العدوان الصليبى على بلاد الشام: هزيمة لويس التاسع فى الأراضى
 المقدسة، الإسكندرية ١٩٧١ .

٤- الوحدة وحركات اليقظة العربية أبان العنوان الصليبي، الإسكندرية ١٩٦٧ .

٥- النولة والإمبراطورية في العصور الوسطى، اسكندرية ١٩٦٦ .

#### حسن حبشی (دکتور):

١- نور الدين محمود والصليبيون، القاهرة ١٩٤٨.

٢- الحرب الصليبية الأولى، دار الفكر العربي، ط. ثانية ١٩٥٨ .

حسن عبد الوهاب حسين: قيسارية تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسلمين في الشرق الأدنى (١١٠١-١٢٦٥م / ٤٩٤-٣٣٣هـ).

درويش النخيلي (دكتور): السفن الإسلامية على حروف المعجم، القاهرة ١٩٧٩.

الرمزى: تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار، ٢ ج، أوربنورغ (المطبعة الكريمية والحسينية) ١٩٠٨ .

السيد الباز العريني (دكتور) مؤرخو الحروب الصليبية ، القاهرة ١٩٦٢ .

السيد عبد العزيز سالم (دكتور):

- ١- طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي، الاسكندرية، ١٩٦٧.
- ٢- دراسة في تاريخ صيدا في العصر الإسلامي، بيرون ١٩٧٠ .
- ٣- البحرية الإسلامية في عصر الضعف الفاطمي، في تاريخ البحرية المسرية،
   الاسكندرية، ١٩٧٧ .
- سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ، جزءان ، القاهرة ١٩٦٣.
  - مجلة المشرق: الأب لويس شيخو اليسوعي، السنة العاشرة، ط. بيرون ١٩٠٧، محمد جمال الدين سرور (دكتور):
    - ١- بولة الظاهر بيبرس في مصر والقاهرة ١٩٦٠ .
      - ٧- سياسة الفاطميين الخارجية، القاهرة ١٩٦٧ .
    - محمد كرد على : كتاب خطط الشام، ٦ أجزاء في مجلدين ، دمشق ١٩٢٥ .
- محمد محمد مرسى الشيخ (دكتور): الجهاد المقدس ضد المسليبيين حتى سقوط الرها، الاسكندرية ١٩٧٤.
- محمد مصطفى زيادة (دكتور): المؤرخون في مصدر في القرن الخامس عشر الميلادي (القرن التاسع المجري)، القاهرة ١٩٤٩.
  - محمود فهمى: البحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر ، القاهرة ١٣١٣ .
    - مصطفى حسن محمد الكنائي (دكتور):
- ۱- العالقات بين جنوة والفاطميين في الشرق الأدنى (۱۰۹۰ -۱۱۷۱م / ٤٨٨ ٢٥٥).
- ۲- العسلاقسات بين جنوة والشسرق الأدنى الإسسلامي (۱۱۷۱-۱۲۹۱ م/ ۵۲۰-۱۲۹۰).
  - يوسف غوانمه: امارة الكرك الأيوبية، عمان ١٩٨٢.



مرقع ميناء جبيل والأبراج التي انشأها المعليبيون بها

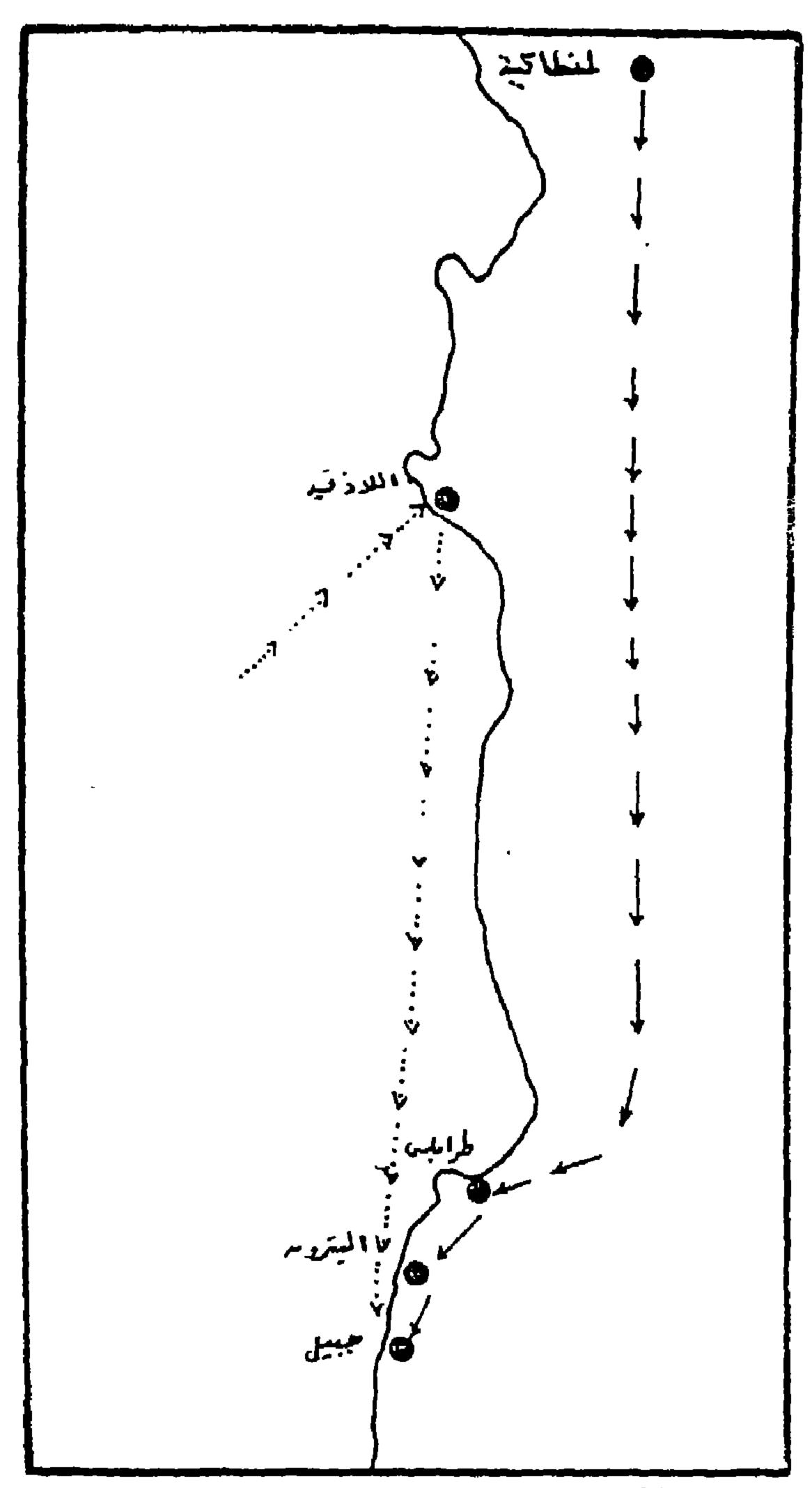

ا ﴿ سَلَمَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ اللَّهِ اللهِ عَلَم عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

خط سير قوات ريموند الصنجيلي والأسطول الجنوى لحصار جبيل

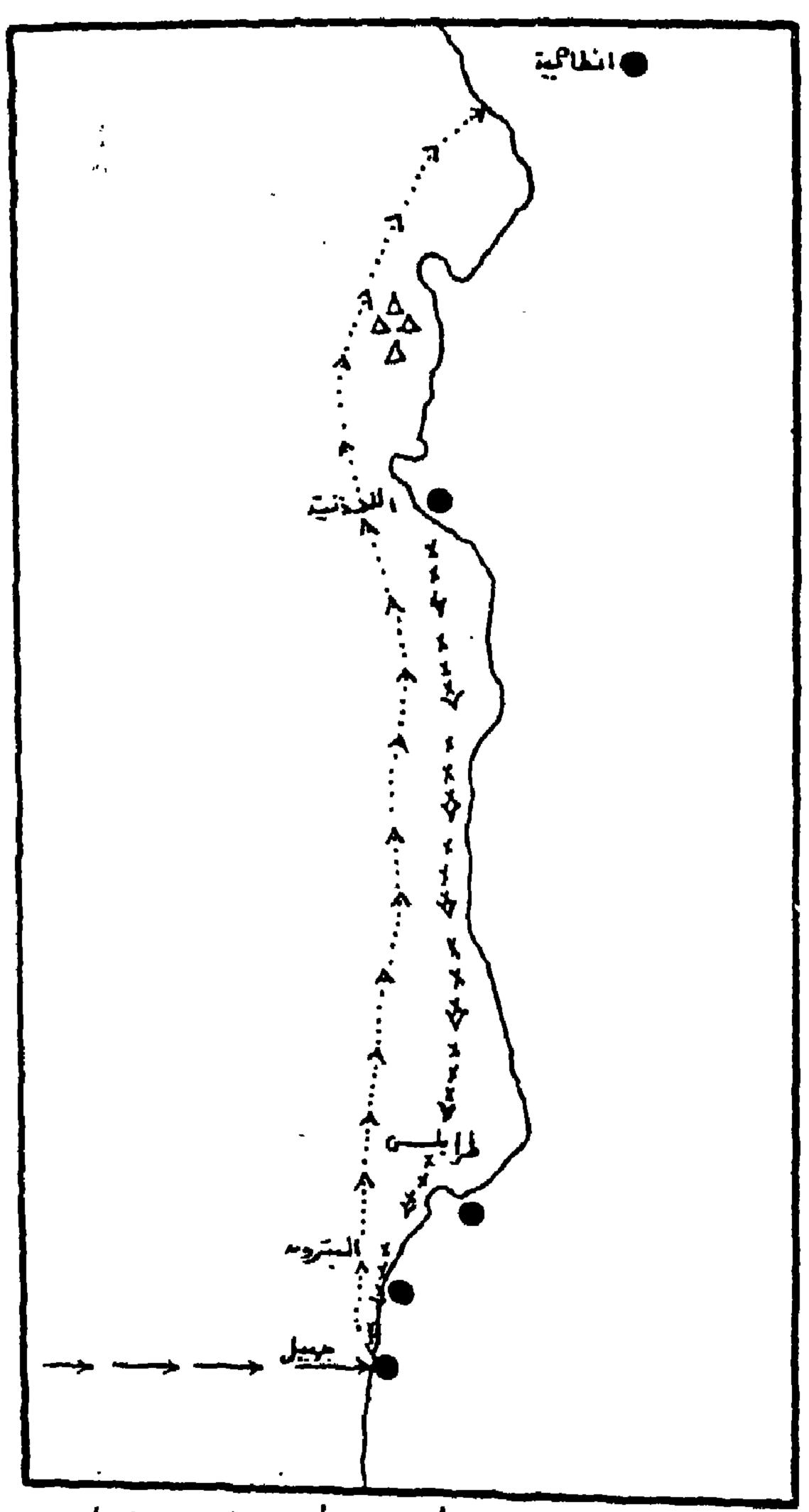

ا حسد خط سرا سطول رئیا رد دی دا مییر بالترب سرجیل و در در در تندم ترات سای اسراک و در ان رئیاد در اییر غدارلما لات م حرمه دنط عود 6 جای ایریا کو سم ساید اللاد تنیز بیر هزمتهم و المحکم ترات المسلمید المترکزد بید انفاعت داللاد تنیز و خط سیر قوان رینارد دی دامبیر بمعاونة جای امبریاکو

مناحب جبيل والتقدم نحو انطاكية ١٢٠٨م / ٥٠٠هـ



وس خط سيرها ي امرياكو مع جبيل ه ي طرابلس لحمد ها .

و الله عود ترجا ي امرياكو مع منشل همد طرابلس المسس و حجد خط سير عاى امرياك و مثوات مه جبيل من وانخ المداوية ملاهم منال المبتروم منال المبتروم منال المبتروم المنال المبتروم منال المبتروم منظل المبتروم منظل المبتروم منظل المبتروم منظل المبتروم منظل المبتروم منظل المبتروم المنال المبتروم مناط المدال المبتروم المناط سيريدها المسايح سعط المسيرية عنال المبتروم المناط سيريدها المسايح سعط المسيرية عنال المبتروم المناط المبتروم المبتروم المناط المبتروم المناط المبتروم المناط المبتروم المناط المبتروم المبتروم المناط المبتروم المناط المبتروم المبترو

× × × حنط سيرب هندالسا بح سه طرابلس حتى رواح الدادب

موقعة البترون بين بوهمند السابع كونت طرابلس شد كل من جاى الثاني مساحب جبيل ووليم بوجيه مقدم الداوية

## المحتويات

| منقحة                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التصدير التصدير                                                                                               |
| القدمة ٧                                                                                                      |
| لقمسل الأول                                                                                                   |
| استيلاء الصليبيين على جبيل (١٠٤م / ١٩٧هـ)٥١                                                                   |
| القصيل الثانى                                                                                                 |
| -<br>جبيل تحت حكم أسرة أمبرياتشي وعلاقاتها بالمسلمين                                                          |
| وأغرنج الشام (١١٠٤–١٨٠م / ٤٩٧هـ - ٧٥هـ)١٤                                                                     |
| القصيل الثالث                                                                                                 |
| استعادة المسلمين جبيل من الصليبيين (١١٨٧-١١٩٧م / ٥٩٤-١٩٥هـ) ٦٣                                                |
| القصبل الرابع                                                                                                 |
| ور جبيل في الصراع الصليبي الإسلامي في النصف الأول من القرن                                                    |
| الثالث عشـــر الميلادي/ النصف الأول من القرن السابع الهجري ٥٥                                                 |
| القصل الخامس                                                                                                  |
| دور جبيل في الصدراع الصليبي الإسلامي في النصف الثاني مِن القرن                                                |
| الثالث عشر الميلادي/ النصف الثاني من القرن السابع الهجري ١٢١                                                  |
| الخاتمة                                                                                                       |
| المسائر والمراجع بيسينين المسائر والمراجع بالمسائد المسائد والمراجع بالمسائد المسائد والمراجع المسائد المالات |
| الته الله الله الله الله الله الله الله                                                                       |

رقم الإيداع ١٦١٧٢ /٢٠٠١

الترقيم الدولى 9 - 069 - 322 - 777 I.S.B.N. 977

دار روتابرینت للطباعة ت: ۹۹۵٬۳۳۲۲ - ۷۹۵٬۹۹۶ مهندس / یوسف عز ۵۳ شارع نوبار - باب اللوق







للاراسات والبحب وثالانسانية والإجنب ماعية FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES